## القران

ٱلْهُ لَكِ فَالْفُظُانُ



سُّورةً ما حمّ الْكُنَاب

مَكْنُه وآنها سع آنات

نشم آللَّه آلرَّحْسَ ٱلرَّحِسِ

أَخْسُهُ لِلَّهِ رَبِّ آلْقَالِسِنَ ﴿ الرِّحْسَ

آلرِّحِسِمِ ﴿ مَالَكَ نَوْم آلدِّسِ ﴿ إِنَّاكَ نَعْمُ الدِّسِ ﴿ إِنَّاكَ نَسْعِيلُ ﴿ إِهْدِيا ٱلقِراطُ

آلْنُسَعِيم ﴿ صَرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ 
﴿ عَمْرٍ ٱلْمَفْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا ٱلصَّالَسِ ﴾ ﴿ عَمْرُ آلْمَفْشُوبِ عَلَيْهِمْ ولا آلصَّالَسِ



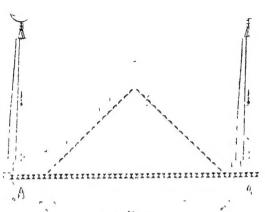

## سورة البقرة

مدينة وآبها مائيان وست ونهايون آيد يسم آللة الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَسِمْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَهْ دَلِكَ الْكِياكَ لا رَبِّبَ مِيهِ هُدَى لَهُ لِلْمُتَّفِيمِ اللَّهَ الَّذِينَ يُوَّمِنُونَ مِاللَّعَنْبِ وَبُعْمُونَ مِاللَّعَنْبِ وَبُعْمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ يُعْمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا أَرْزِلُ النَّكَ وَمَا أَنْزِلَ النَّهُ اللَّهُ وَالنَّلِكَ وَبَاللَّهُ وَبِاللَّهُ وَالنَّهُ الْمُؤْلِكَ مِنْ مَنْلِكَ وَبِاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ



عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ فَمُ ٱلْمُفْلِخُونَ ۚ هَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآهَ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٤ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَبْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ غَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبَّالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا ثُمُّ بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩ فِي غُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مِنَا كَانُوا بَكْذِنُونَ ١٠ وإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ ١١ أَلا إِنَّهُمْ لَمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُورُونَ ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنْوِّمِن كَمَا آمَنَ ٱلسَّفَهَاء أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلسُّفَهَآء وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّهَا خَنْنُ مُسْتَهْزُونَ ١٠ أَللَّهُ يَسْتَهْزِقُ بِهِمْ وَيَمُذُخُمْ فِ طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى نَمَّا رَبَعَتْ تِحَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارَا فَلَمَّا أَضَآءت مَا حَرْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمٌّ بُكُمْ عُنى ا نَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ ٱلسَّمَآء فِيهِ ظُلْمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَرْتِ وَّاللَّهُ مُعِيظٌ بِٱلْكَابِرِينَ ١٩ يَكَادُ ٱلْبَرِّقُ يَخْطَفُ أَنْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَآء لَهُمْ مَشَوًّا فِيعِ وإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلُوْ شَآء ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِعْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبَّكُمْ ٱلَّذِي حَلَقَكُمْ وْٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَقَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَبَ بِعِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِبًّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِعِ وَآدْعُوا شُهَدَآءُكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٦ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَفُولُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْجِارَةُ أُعِدُّتْ لِلْكَافِرِينَ ٣٣ وَبَشِّمِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُرْمُوا مِنْهَا مِنْ تُمَرَّةِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِى رُرْقْمًا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِعِ مُتَشَابِهُا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَعُمْ فِيهَا خَالِدُون ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِبُ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَرْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْخُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثيرًا رَيَّهُدِي بِهِ كَثِيرًا رِمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ٢٥ ٱلَّذِينَ يَنْغُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْد مِينَاتِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِعِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَانَك ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٢٦ كَيْفَ تَكْفُرُون بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ نُمْ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ ثُمَّ إليْهِ تُوْجَعُونَ ٣٠ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا ق ٱلأَرْس جَبِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآء فسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَات وَهُوَ بِكُلِّ شيْء عَلَيمٌ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاّئِكَة إِنِّي جَاعِلْ فِي ٱلْأَرْضِ خليفةٌ قالُوا أَتَّغْقَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدَّمَآء وَخْنُ نُسَبِّحُ بِحَبْدِكَ وِنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٩ وعَلَّمَ آدمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَآئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَاءَ عَوُلَاءً إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَليم ٱلْخَكِيمُ ٣ قَالَ يا آدَمُ أَنْبِنُهُمْ بِأَسْمَانَهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَانَهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقْلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ومَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ٱلجُذُوا لِآدَمَ فَاجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي وَٱسْتَكْبَرَ وكانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٣ وَفُلْنَا يَا آدمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمًا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلخَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينِ ٣٠ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبِعْضِ عَكْرٌّ وَلَكُمْ في ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَقَاعٌ إِلَى حِين ٣٠ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٩ قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ مَلا خَوْكُ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَعْرَنُونَ ٣٠ وْٱلَّذِين كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَفْصَابُ ٱلنَّارِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٨ يَا بَنِي إِسْرَآئِل ٱذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ

عَلَيْكُمْ وَأُونُوا بِعَهْدِي أُوف بِعَهْدِكُمْ رَإِيَّايَ فَأَرْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمًا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِم بِعِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاى فَآتَقُون ٣٩ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقُّ بِٱلْبَاطِلَ وَتَكُتُمُوا ٱلْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱزْكَعُوا مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ١٦ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ٢٠ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَطُتُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٣٣ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٥٠ وْآتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزَى نَفْشَ عَنْ نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ٢٩ وَإِنْ خَبَّيْنَاكُمْ مِنْ آل فرْغَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذابِ يُذَاتِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَآءُكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَءَ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٢٠ وَإِنْ فَوَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَعْرَ فَأَغْيَنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرْغَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٦٨ وإذْ واعَذْنَا مُوسَى أَرْنَعِينَ لِيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ٱلْعِبْلُ مِنْ بعْدِةِ وأَنْتُمْ طَالِمُونَ ٩٩ ثُمٌّ عَقَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِك لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ • وَإِنْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥ وإذْ قَال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ طَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِأَلْقِحَاذِكُمْ ٱلْعِجْلَ تَتُوبُوا إِلَى بَارِبُّكُمْ فَٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِبُّكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٠ وَإِذْ غُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُوِّمِن لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهَّرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٣٠ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٩٠ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَّالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ،ه وَإِذْ قُلْنَا ٱنْخُلُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا زَّانْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَتُولُوا حِطَّةٌ نَفْفِرٌ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُعْسِنِينِ ٥٩ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزَا مِنَ ٱلسَّمَآه بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٧٠ وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ تَقُلْنَا ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجَمَرَ فَٱنْجَبَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَقَا

عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وٱشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ ٱللَّهِ ولا تعْثَوْا في ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٠ وَإِذْ تُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبَرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدِ فَآدُمُ لَنَا رَبَّكَ يُعْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّاتِهَا وَفُومِهَا وَعَكَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُوبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَّالْمَسْكَنَةُ وِنَاوًا بِعَصَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيْنِ بِفَيْرِ ٱلْحُقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوًّا وَكَانُوا يَعْنَدُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَى وَٱلصَّائِئِينَ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِم وعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبَّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا فُمْ يَعْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُوا مَا فِيه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١ ثُمَّ تَولَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلكَ فلوّلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْبَتُهُ لْكُنْتُمْ مِن ٱلْخَاسِرِين ولقدْ عَلَمْتُمُ ٱلَّذِينِ ٱعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ نَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدة خَاسِئِينِ ٣٠ نجعلْنَاهَا نَكَالًا لَمَا بَيْنِ يَدَيُّهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُقَقِينِ ٣٣ وإذْ قال مُوسَى لِقَوْمِدِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأُمُوٰكُمْ أَنْ تَذْبَعُوا بَقَرَةٌ قَالُوا أَتَتَّعِدُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ نَّاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِن ٱلْجَاهِلِينِ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارْضُ وِلَا بِكُرْ عَوَانْ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَالْقَلُوا مَا تُوَّمُرُون ١٠٠ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبَّك يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَغْرَآء قَاتِغٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١٥ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ لَهُهْمَدُونَ ٩٩ قال إِنَّهُ يَغُولُ إِنَّهَا بَغَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُثِيمُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا ٱلْآنَ جِثْتَ بِالْحَقِّ فَذَبِّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ١٧ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآدًارَأْتُمْ فِيهَا وَآللَّهُ خُرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٩٠ نَقُلْنَا ٱصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُعْيِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٩٩ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بعْدِ ذَلِكَ نَهِي كَأَلِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ ٱلْجِارَةِ لَمَا يَتَغَمِّرُ مِنْهُ ٱلأَنْهَارُ وإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقْفى

فَيَقْرُخُ مِنْهُ ٱلْمَاءَ وإنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ومَا ٱللَّهُ بِعَافِل عَبَّا تَعْمَلُونَ ١٠ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُرِّمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ ٱلله ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنًا رَإِذَا خَلَا نَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَجَمَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُّوكُمْ يِهِ عِنْدَ رَبَّكُمْ أَمْلًا تَعْقَلُونَ ١٠ أُولًا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٣٠ وَمِنْهُمْ أُتِيْونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ وإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِبَشْتُرُوا بع تَمَنَّا قَلِيلًا فَرَيْلٌ لَهُمْ مِمًّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وزَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسَبُونَ ٣٠ وقالُوا لنّ تَبَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَعْدُرِدَةَ قُلْ أَتَّعَدْتُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ عَهْدَا مَلِنْ يُعْلَفَ ٱللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونِ ٥٠ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّمُة وأَحَاطَتْ يِهِ خَطِئْتُهُ فَأُولَائِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِبهَا خَالِدُونَ ٧١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وعِمْلُوا الصَّالِحَاتِ أُولاَئِكَ أَحْعَابُ ٱلْجُنَّة هُمْ يِمِهَا خَالدُونِ w وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَانَ بَنِي إِسْرِآثِلَ لَا تَعْبُدُونِ إِلَّا ٱللَّهُ وِبَّالُوالِدَيْنِ إِحْسَانَا وِذِي ٱلْقُرْبَى وٱلْيِتامي وَّٱلْمَسَاكِينِ وَمُولُوا للنَّاس حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتُوا ٱلزِّكوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ١٨ وَإِذْ أَحَدْنَا مِينَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دمآآءُكُمْ وَلَا تُغْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أُتِّرَزُنْمْ وَأَنَّتُمْ تَشْهِدُونَ ١٠ ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُّلآء تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ ديارهِمْ تَطَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوكُمْ وهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَنَتْزُّمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآء مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْقٌ فِي ٱلْخُيْرِةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَدَابِ وَمَا ٱللَّهُ مَعَافِلِ عَمًّا تَعْمَلُونَ مِه أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْخَيَوة ٱلذُّنْيَا بِٱلْآهِرَةِ فَلَا يُعَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا فَمْ يُنْصَرُونَ ٨١ وَلَقَدْ آقَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِ وَآقَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَنَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْرَى أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرُقُمْ مَفَرِيقًا

كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ١٨ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَليلًا مَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَلَبًّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِكُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمًّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَقَرُوا بِعِ فَلَعْنَهُ ٱللَّه عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٨٨ بِنُّسَمَا ٱشْتَرَوا بِع أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآوًا بِقَضَبِ عَلَى غَضَب ولِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ مه وإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُوِّمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وِيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوٓ ٱلْخَقُّ مُصَدِّقًا لَمَا مَعَهُمْ قُلْ قَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٦ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَدَتُمُ ٱلْخِدُلَ مِنْ بَعْدِةِ وأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ١٠٨ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوْقٍ رَٱسْبَعُوا قَالُوا سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعَبْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِشْسَمَا يَأْمُوكُمْ بِعِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُرِّمِنِينَ ٨٨ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرِةُ عندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ نَتَمَتُّوا النَّوْتَ إِنْ كُتْتُمْ صَادِقِينَ ١٩ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ وِٱلطَّالِيينَ ﴿ وَلَتَجِدَتَهُمْ أَحْرَضَ "النَّاسِ عَلَى حَيَوةِ ومِنَ "الَّذينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَثَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ا ا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُواْ لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَذَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ١٢ مَنْ كَانَ عَدُوًّا للَّهِ وَمَلَآثِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٠ أَوْكُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ وَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يُرُّمُنُونَ ٥٠ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ طُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ وَٱتَّبَعُوا ما تَتْلُو "الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ "الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلجَّمْرَ ومَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ومَا يُعَلِّمَانِ

مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّهَا نَعْنُ فِئْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفرِّقُونَ بِعِ بَيْنَ ٱلْمَرْء وَزَوْجِهِ وَمَا ثُمّ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِنِّن ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِوَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِنْسَ مَا شَرَوْا بِدِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَٱتَّقَوَّا لَمَثُوبَدُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ٱنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وِلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنَّ يُنَزُّل عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَعْتَشُّ بِرَحْبَتِعِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ مَا نَفْتَجْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسْبِهَا نَأْتِ بِعَيْر منْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٠١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّةَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ١٠١ أَمْ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولُكُمْ كَمَا سُثِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَقَبَدُّكِ ٱلْكُفُورَ بَالْإِيمَان نَقَدُ هَلَّ سَوَّآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٣ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُمَّارًا حَسَدًا مِنْ عنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ٱلْحُقَّى فَٱعْفُوا وْأَشْفَهُوا حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأُمْرِةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱثُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَقَالُوا لَنْ يَكْخُلَ ٱلْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَائِيُّهُمْ ثُلُ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَائِقِينَ ١٠٩ نَكَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَمْ يَخْزَنُونَ ١٠٠ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَى شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْء وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْعِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٠٨ وَمَنْ أَطْلَمُ مِثَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْبُهُ وَسَعَى فِي خَرَافِهَا أُولِآئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا

خَآتَفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْقٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وْالْمَقْرِبُ فَأَيْنَهَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُوا ٱلَّحَدُ ٱللَّهُ وَلَذَا سُبْعَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ١١١ بَدِيعُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلًا يُكَلَّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِمنَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَرْلِهِمْ تَشَاتَهَتْ تُلُوبُهُمْ قَدْ نَبَّنَّا ٱلْآيَاتِ لَقَوْم يُوقِنُونَ ١١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْخَقّ بَشيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَخْعَاب ٱلْجِيمِ ١١٥ وَلَنْ تَرْضَى عَنْك ٱلْيَهُولُ ولا ٱلنَّصَارَى حَتَّى تِتَّبِعَ مَلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَئِن ٱلَّبَعْتَ أَعْرَآءُهُمْ نَعْد "الَّذي جَآءَكَ مِنَ "الْعَلْم مَا لك منَ اللَّه منْ ولتى وَلا نصيم ١١٥ أَلَذِينَ آنيْنافُمْ ٱلْكَتَابَ يَتْلُونَهُ حَتَّى تِلاوِته أُولانَك يُؤْمِنُونَ مِه وَمَنْ يَكُفُمْ مِهِ فَأُولَائِكَ فَمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١٩ يَا نَنِي إِشْرَآئِلَ "أَذْكُرُوا نَعْبَتَى "أَلْتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَضَّلْتُكُمّ عَلَى "الْعَالَمِدنَ ١١٧ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجَّرَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْتًا وَلَا يُقْدَلُ مِنْهَا عَدْلُ ولا تَنْفَعْهَا شَفَاعَةٌ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١٨ وَإِذِ ٱنْتَلَى الْبَرَهِيمَ رَبُّهُ بكلمَاتِ فَأَتَنَّهُنّ مَالَ إِنِّي جَاعِلُك لِلنَّاسِ إِمَامًا قالَ وَمِنْ ذُرِّيِّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدى ٱلطَّالِمِينَ ١١١ وإذْ جَعَلْنَا ٱلْبَبْتَ مَنابَة للنَّاس وَأَمْنَا وَٱتَّفِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى وعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهْرَا بَيْتِي للطّآئفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَع الشُّحُود ١٢٠ وإذْ قَالَ إِبْرِهِيمُ رَبِّ ٱحْعَلْ هَذَا بِلذَا آمنًا وَٱرْزُق أَعْلَهُ مِنَ الثَّمَوات مَنْ آمَنَ منْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَقِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئُسَ ٱلْمَصِمُ ١١١ وإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْمَبْتِ وإِسْمَعِبلُ رُبِّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلَيمُ ١٢٢ رَبَّنَا وٱجْعِلْنَا مُسْلَمَتْنِ لك وَمنْ دُرْيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرْنَا مَنَاسَكَنَا وَثُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ رَبُّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَبْهِمْ آيَاتك وَيْعَلِّمْهُمُ ٱلْكَتَاتَ وَالْحِكْمَةَ

وَيُوَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْخُكِيمُ ١٢٠ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ وَلَقَد "اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةَ لَمِنَ "الصَّالِمِينَ ١١٥ إِذْ قَالَ لَهُ رَتُهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٣١ وَوْسَى بِهَا إِبْرَهِيمُ مَنِيعِ رَيَعْفُوبُ يَا نَنَّى إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَبُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٢٧ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآء إِذْ حَصَرَ يَعْقُرِبُ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ الِّهَكَ وَالَّهَ آمَائِكَ إِنْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِيْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَغُنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٢٨ تلك أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَبًّا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٢١ وَتَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ نَلْ مَلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٣٠ قُولُوا آمَنَّا بَاللَّهِ وَمَا أَنْإِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَايْحُقَ وَيَعْقُوبَ وَالنَّسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُرِتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نْقَرّْى بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣١ فَإِنْ آمَنُوا بِيثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِعِ فَقَدِ ٱهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا مَإِنَّهَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِهُمْ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٢ مِبْفَقَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ مِبْفَقًا وَخَنْ لَهُ عَابِدُونَ ١٣٣ قُلْ ٱلْعَاجُونَنَا ى ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَخُونَ لَهُ عُظْلِصُونَ ١٣٠ أَمْ تَقُرِلُونَ إِنَّ إِنْرِهِيمَ وَإِسْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأْنُتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ كَتَمَ هَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بغَامِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٣٥ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَبًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عُلِي ١٣٩ سَيَقُولُ ٱلسَّفَهَا مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ ٱلْمُشْرِي وَٱلْمَقْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ١٣٧ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَمْكُمْ شَهِددًا ١٣٨ ومَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبعُ ٱلرِّسُولَ مَبَّنْ بَنْقَلْبُ عَلَى عَقَبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَسَوَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلَّذينَ

جزء ۴

هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَوُّكُ رَحِيمٌ ١٣١ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءَ فَلَنُولِّينَّكَ قِبْلِلَّهُ تَرْضَاهَا فَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَاجِدِ ٱلْخَرَام وحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطُوهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ -ومَا ٱللَّهُ بِعافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ آيَة مَا تَبِعُوا تِبْلتك وَمَا أَنْتَ بِتَابِع قِبْلتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع قِبْلة بَعْصِ ولِئِن ٱثَّبَعْتَ أَهْرَآءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِن ٱلْقِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ "الطَّالبينِ ١٠١ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ "أَكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لِيكُتْنُونِ ٱلْحَقُّ وهُمْ يَعْلَمُونِ ١٠٦١ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنْ مِن "ٱلْمُترينَ ١٣٣ ولكُلِّ وِجْهَةً هُو مُولِّيها فالسَّتِهُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ جبِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٩٠٠ ومنْ حَيَّثْ خَوَجْتَ فَوَلِّ وَجَّهَك سَطْرَ ٱلْمَجِدِ ٱلْخُرام وإنَّهُ لَكْتَقَّ مِنْ رَبِّك ومَا ٱللَّهُ بِفَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥٠ ومِنْ خَيْتُ حَرِجْتَ مَرْلِ وجْهَك سَطْمَ الْمَجِدِ ٱلْخُرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ مَوْلُوا وُجُوهُكُمْ شَطْرَهُ لِنَّلًّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عليُّكُمْ خُقًّا إِلَّا ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشُوْهُمْ وَّاخْشَوْنِي وِلِأَتِمَّ نِعْمِتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٤٩ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَعْلُو عَلَيْكُمْ آياتنا ويُوكِيكُمْ ويُعَلِّمُكُمْ ٱلكِتابَ وَٱلْحِكْمَةَ ويُعَلِّمُكُمْ مَا لم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٩٧ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٩٨ يَا أَيُّها ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَعِينُوا بَّالصَّبْرِ وْٱلصَّلَوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٤٩ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتِلُ فِي سَمِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتْ بَلْ أَحْيَآء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ١٥٠ وَلَنَبْلُوَنْكُمْ بِشِيْءٍ مِنَ ٱلْخَرْفِ وَالْجُوعِ وَتَقْصِ مِنَ ٱلأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّم ٱلصَّابِرين ١٥١ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ زَالًا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٣ أُولَآئِك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولِانِك أَمُ ٱلْمُهْتَذُونَ ١٥٣ إِنَّ ٱلصَّفَا وْٱلْمُوَّةَ مِنْ شَعَائِمِ ٱللَّهِ فَمَنْ عَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوفَ بِهِمَا وَمَن

نَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِن ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَائِك يَلْعَنْهُمْ ٱللُّهُ رَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ١٠٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا رَأَصْلَحُوا رَبَّيَّنُوا فَأُولَآثِكَ أَتُربُ عَلَيْهمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا رَهُمْ كُفَّارٌ أُولَاثِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٥٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُعَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ١٥٨ وَإِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩ إِنَّ فِي حَلْق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَعْرِي فِي البّعم بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ رَمَا أَنْرَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مِنْ مَآهِ فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَرْتِهَا ربَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَاتَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَامِ وَٱلتَّحَابِ ٱلْمُحَمِّر بَيْنَ ٱلسَّمَآء وَٱلأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٩٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَتَّعِدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَدْدَادًا يُعِبُّونَهُمْ كُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ خُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَدَابِ ١٩١ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا مِن ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَدَابَ وتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١٩٢ وقال ٱلَّذِينِ ٱتَّبعُوا لوْ أَنَّ لِنَا كُرَّةً فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرُّوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمْ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسرات علبْهِمْ ومَا ثُمْ بِعارِجِينِ مِنَ ٱلنَّارِ ١٩٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمًّا فِي ٱلأَرْضِ حَلَالا طَيِّبا ولا تَقْيِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ١٦٠ إِنَّما يَأْمُرْكُمْ عَالسُّوهُ وَالْحَدْشَآء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٩٥ وإذا قِيلَ لَهُمُ ٱللَّهِ مَا مَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ قَالُوا مَلَّ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آنَآءَنَا أُولُو كَانِ آبَآؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٩٩ ومَنَلُ "الَّذِينَ كَفَرُوا كَبَثَلِ "الَّذِي يَنْعِقْ بِمَا لَا يَسْمِعُ إِلَّا دُعَآء وَنِدَآء صُمَّ بُكُمْ عُمْيٌ نَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ١٩٧ يَا أَيُّها ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنّ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٩٨ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلِحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وما أُعِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ نَمَنِ ٱصْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ

فَلَا إِنَّمَ عَلَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُمُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ رَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قلِيلًا أُولَاثِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلا يُكلِّنهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمْ ١٠٠ أُولاَقِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوٰا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١١١ ذَلِك بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بَّالْحُقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاي بَعِيدٍ ١٠٢ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوى ٱلْفُرْبَى وَالْيَعَامَى وْالْمَسَاكِينَ وْابْنَ السَّبِيلِ وْالسَّاتْلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآفَى الزِّكُوةَ وَالْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآء وَالصُّرَاه وَحِين الْبَأْسِ أُولَاثِك اللَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَاثِكَ فَمْ الْمُتَّقُونَ ١١٣ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عليْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى فَمَنْ غَفِي له مِنْ أَخِيهِ شَيْء فَآتِبَاعْ بِٱلْمَعْرُونِ وَأَدَآدَ إِلَيْهِ بِإِحْسَان ١٧٠ ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِن رَبِّكُمْ ورَحْمَةٌ نَمَن "اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٥ ولَكُمْ في ٱلقِصَاصِ حيوةٌ يَا أُولَى ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمُوْتُ إِنْ توك خيْوا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوالِدِيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ١٧٠ فَمِنْ بَدَّلهُ بعْد ما سَبِعهُ فَإِنَّمَا إِنَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٧٨ نَمِنْ خَافَ مِنْ مُومِن جَنَفًا أَوْ إِنَّهَا فَأَصْلَجَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رحِيمٌ ١٧١ يا أَيُّها ٱلَّذِينِ آمَنُوا كُتَبَ عَلَيْكُمْ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتَبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ نَتَّقُونَ ١٨٠ أَيَّاما مَعْدُودَاتِ فَمِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفم فَعَدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أَخِرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فهُوَ ذَيْرٌ لَهُ وأَنْ تَصُومُوا ذَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبِيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَّالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ

ٱلشَّهْرَ مَلْيَصْمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَم فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُشْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْغَشْرَ ولِتُكْمِلُوا ٱللَّهِ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا ۚ هَذَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٦ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاع إذا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُوِّمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٣ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَة الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآتِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَتَّكُمْ كُنْتُمْ تَغَتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَٱلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا مَا كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ "الْغُمْرِ ثُمَّ أُتِبُّوا "الصِّيَامَ إِلَى "اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنَّتُمْ عَاكِفُونَ فِي "الْمَسَاجِدِ تِلْك حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُون ١٨٠ وَلَا تَأْخُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُذْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْخَكَامِ لِتَأْخُلُوا فَرِيفًا مِنْ أَمْوَالِ "النَّاسِ بِالْإِنْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٥ يَسْأَلُونَكَ عَن "الْأُهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَ وليْسَ ٱلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ولَكِنَّ ٱلْبرّ من 'آتَهي وأَثُوا 'الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وْآتَقُوا 'اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ١٨٩ وَقَاتِلُوا في سبيل ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ يُقاتِلُونَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُقْتَدِينَ ١٨٧ وٱقْتُلُوهُمْ حيْثُ تَقِقْتُمُوهُمْ وأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وْٱلْفِقْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ولا تْقاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَجِدِ ٱلْحُرامِ حَتَّى يْقاتِلُوكُمْ فِيعِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَٱتَّفْلُوهُمْ كَذَالِك جَزَآء "الْكَافِرِينَ ١٨٨ فَإِن النَّتَهَوَّا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨٩ وَقَاتِلُومٌ حَتَّى لَا تَكُون مِنْتَةً وِيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِن ٱلْتَهَوَّا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّالِمِينَ 10 أَلشَّهْرُ ٱلْخْرَامُ بِٱلشَّهْمِ ٱلْخُرَامِ وٱلْخُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَآعْمُدُوا عَلَيْهِ بِعِثْلِ مَا ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وٱعْلَهُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١١١ وَٱنْفِقُوا ف سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا نُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٠١ وَأَتِبُّوا ٱلْغِ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْى وَلا تَعْلِعُوا

رُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ تَعِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامِ أَوْ صَدَقَةِ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى الْإِ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْى قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَجْهِدِ ٱلْخَرَامِ وْٱتَّفُوا ٱللَّهَ وْاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٣٣ أَلِهُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْخُ نَلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي ٱلْجِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرٌ ٱلرَّادِ ٱلتَّقْرَى وْآتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٩٣ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَآذَكُووا ٱللَّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرّام وَانْكُرُوهُ كَمَا هَذَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ "الصَّالِينَ ١١٥ ثُمَّ أَبِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِبمٌ ١٩٩ فَإِذَا تَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرُكُمْ آبَآءُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلاتِي ١٩٧ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حُسَنَةً وَفَ ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩٨ أُولَآئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْخِسَابِ ١٩١ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَكَهَّلَ ف يَوْمَيْن فَلَا إِنْمَ عَلَيْدِ وَمَنْ تَأْخُرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْدِ لِمَن ٱتَّقَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَتَّكُمْ إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ١٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُغْجِبُكَ فَوْلُهُ فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَيشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ٢٠١ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِكَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْخُرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٢٠٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّق ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِرَّةُ بِٱلْإِثْمِ لَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَالُ ٢٠٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ٱنْتِقَاء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ رَزُّفْ بِٱلْعِبَادِ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْخُلُوا فِ ٱلسِّلْمِ كَانَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌّ مُبِينٌ ٢٠٥ قَإِنْ وَللْمُمْ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩ هَلْ يَنْظُرُونَ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ ٱلْفَمَامِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلأُمُورُ ٢٠٧ سَلْ بَنِي إِسْرَآتِكَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةِ تَبِنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْبَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ يَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠٨ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَيَخْفُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُي مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابِ ٢٠٩ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ لِيَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا آخْتَلَفُوا فِيعِ وَمَا ٱخْتَلَفَ نِيدِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُرْتُوهُ مِنْ نَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَقْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحُقِي بِإِذْنِهِ وَّاللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآء إِلَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ٢١٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاء وَالصَّوَّاء وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَغُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَدُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ٣١١ يَسْأَلُونَكَ مَا ذا يُنْفَقُون قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِكَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَّقَامَى وٱلْبَسَاكينِ وَٱبْن "السَّبِيل ومَا تَفْعَلُوا منْ حَيْم فَإِنَّ ٱللَّهَ مِع عَلِيمٌ ١١٣ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقَتَالُ وهُو كُرْةً لَكُمْ ٢١٣ وعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَبًّا وهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُعَبُّوا شَبًّا وَهُوَ هَرٌّ لَكُمْ وَّاللَّهُ يَعْلَمُ وأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١١٥ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْمِ ٱلْحَرَام قِتَال فِيهِ قُلْ قَتَالَ فِيهِ كَبِيرٌ وَصِدًّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفِّرْ بِهِ وَالْمَاجِدِ ٱلْخُرَامِ وإخْرَامُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُون يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى بَرُدُّركُمْ عَنْ دينِكُمْ إِن الستطاعُوا ومَنْ يَرْتَدِدْ منْكُمْ عَنْ دِينهِ فَيَنْتُ وَهُو كَانِيْ مَأُولَاثِك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَ ٱلدُّنْبَا وَٱلآخِرَةِ وَأُولَاثِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُون ١٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَّالَّذِينَ هَاحَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ يَرْجُون رَحْبَتَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢١٩ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ نيهمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ٢١٧

تُلِ ٱلْعَقْرَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٢١٨ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآحِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ٢١٩ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِكَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ولَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لأَعْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠ وَلا تَنْكِمُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤمِنَ وَلأَمَة مُؤمِنَة خَنْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَنْكُمْ وَلا تُنْكِفُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَبْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَتْجَبَكُمْ ٢٢١ أُولَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْفَنَّةِ وَالْمَعْفَرَةِ بِإِنْدِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٣٣ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجَعِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النَّسَآء فِي الْحَيثِ وَلا تَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهُّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٣ نِسَآرُّكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِتُّتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وْآتَفُوا ٱللَّهَ وَّاعْلَمُوا أَنْكُمْ مُلافُوهُ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٢٠ وَلا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وْٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٥ لَا يُوْاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّقُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوْاخِذُكُمْ بِهَا كَسَبَتْ قُلُونُكُمْ وْٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٩ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَآتُهُمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُم فَإِنْ فَآواً فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٧ وَإِنْ عَرَّمُوا الطُّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٨ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَظَ قُرُومَ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْم ٱلآخِرِ وَبُعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَّاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٩ ٱلطَّلايُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوبِ أَوْ تَسْرِحْ بِإِحْسَانِ وَلَا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَنا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَعَافَا أَلَّا يُقِيمًا حُذُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِقْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُذُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاءٍ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِعِ تِلْكَ حُدُرِدُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٠٠ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ نَعْدُ

حَتَّى تَنْكِرَ زَوْجًا غَيْرَهُ نَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاجٍ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقيمًا خُذُونَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ خُذُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣١ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلْيِسَآء تَبَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَقْرُوبٍ أَرّْ سَرِّخُوهُنَّ بِمَعْرُوبٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْقُلْ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّفِذُوا آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَأَذْكُرُوا نِعْبَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْتِةِ يَعِظُكُمْ بِعِ وْآتَقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣٣٠ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء فَبَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِنُنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِٱلْبَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٣ وَّالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَرْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُونُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِكَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوذٌ لَهُ بِوَلَدِةِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِمَا وإِنْ أَرَدتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلَا جُنَاخٍ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَآتَقُوا ٱللَّهَ وَٱهْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٠ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَكُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْلُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَهْهُم وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيمٌ ١٣٥ وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآء أَرْ أَكْنَتْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَنَدُّكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُونًا ٣٣٩ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةً ٱلتِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وْٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذُرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٣٣٧ لَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِمِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُسِنِينَ ٢٣٨ وَإِنْ

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ تَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْف مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ التِّكَاجِ وَأَنْ تَعْفُوا أَتْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسُوا ٱلْقَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٩ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَّالصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ١٠٠٠ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٣١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدُرُونَ أَرْوَاجًا وَمِيَّةً لِأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى ٱلْخَوْلِ غَيْرٌ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنِ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَّاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٩٣ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٣٣ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوك حذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتُمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٢٠ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّة سَبِيغٌ عَلِيمٌ ٢٠٩ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ تَرْضًا حَسَمًا فَيُضَاعِقَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ ١٠٠٧ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآتِكُ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنبِي لَهُمُ آبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلقِتَالَ أَلَّا ثُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نْقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا نَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهِمْ ٱلْقِتَالُ تَوَلُّوا إِلَّا قِلِيلًا مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ٢٣٨ وقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلُكُ عَلَيْنَا وَنَعْنُ أَحَقُّ بْٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُرِّتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُرِّتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَآءَ وَّاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٠٩ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِعِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيعِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آل مُوسَى وَال عَوْرِنَ تَعْيِلُهُ ٱلْمَلَاثِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

٢٥٠ فَلَمًّا نَصَلَ طَالُوتُ بَالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَم قَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْي ومَنْ لَمْ يَطْعَبُهُ فَإِنَّهُ مِنْي إِلَّا مَن ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنَّهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَارِزَهُ هُو وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وِجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينِ يَطُنُونِ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا ٱللَّهِ كُمْ مِنْ فِئَةِ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ نِمُّةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ مَعِ ٱلصَّابِرِينِ ٢٥١ ولَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وجُنُودِهِ قَالُوا رَبُّنَا أَمْرُغُ عَلَيْنَا صَبُّوا وِنبَّتْ أَقْدَامَنا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينِ ٢٥٣ مَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَعَل دَاوُدُ جَالُوتَ وَآقَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْك وَٱلْخُمُقَ وعَلَّمَهُ مِبًّا يَشَاءَ وَلَوْلا دَفْمُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ ذُو نَصْلِ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ٢٥٣ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَالْحَقّ وإِنَّكَ لِمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ ﷺ ٢٠٥٠ تِلْكَ ٱلرُّسُلِ فَضَّلْنَا نَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّم ٱللَّهُ ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتِيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱيَّدُنَاهُ بِرُومِ ٱلْقُدْسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَل ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاكُ ولَكِن ٱخْتَلَفُوا نَيِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ومِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٠ يَا أَيَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِبًا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَرْمُ لَا بَيْعٌ نِيدِ ولا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٥٩ أَللَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيْ ٱلْقَيّْومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ مَا ف ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِنْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْن أَيْدِيهِمْ ومَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْهُ مِنْ عِلْمِعِ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُوْسِيُّهُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُّدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٢٥٧ لَا إِكْرَاهَ في ٱلذِّين قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْفَيْ نَمَنْ يَكُفْرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَنْسَكَ بِٱلْفُرْرَةِ ٱلْرُثْقَى لَا ٱنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٨ أَللَّهُ وَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ ٢٠٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَرْلِيَازُهُمْ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ

جزء ٣

مِنَ ٱلنَّرِ إِلَى ٱلظُّلْمَاتِ أُولَاتِكَ أَخْصَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٠٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجٍّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُخْيِى ويُعِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِي فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَعْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٩١ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى غُرُوشِهَا قَالَ أَنَّي يُحْيِي هَذِهِ "اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهْ "اللَّهُ مِائَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبثْتَ قالَ لبثْتُ يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِاتَّةً عَامٍ فَأَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِك لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وِلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِطَامِ كَيْف نْنْشِرْهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ ٢٩٢ رَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْيِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَتِنَّ قَلْبِي قَالَ فَعُدُ أَرْمَعَةً مِنَ ٱلطَّيْمِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبِّلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱنْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٩٣ مَثَلُ "الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ "اللَّهِ كَنَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَقَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةً حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وْاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ولَا خَوْكَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ ٢٦٥ قَوْلٌ مَعْرُوكْ وَمَعْيرَةً حَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعْهَا أَذًى وَّاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنْ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِّاللَّهِ وَّالْمَوْمِ ٱلْآخِرِ تَمَثَلُهُ كَنَثَلِ صَغْوَانِ عَلَيْهِ ثُوَّابٌ قَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْحًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى هَيْ ﴿ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٢٩٧ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْنِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَآتَتْ أَكُلُّهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصبُّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٩٨ أَيَوَدٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَحِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَآه فَأَصَابَهَا إِغْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَخْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمُّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ٢٠٠ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيدٍ إِلَّا أَنْ تُقْيِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ٢٠١ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْقُعْشَآء وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٠٢ يُرُّتِي ٱلْحِكْمَة مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُوْتَ ٱلْخِكْمَةَ نَقَدْ أُرتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُمُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣٠٣ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَكَرْتُمْ مِنْ نَكْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِبِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ نَنِعِبًا هِي وَإِنْ تُعْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفَقَرَآء فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكِفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّآتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧٣ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنْ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ قَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَآء وَجْدِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يُوَكَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ لِلْفُقَرَآءُ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتطِيمُونَ ضَرّْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآ مِنَ ٱلتَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْم فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٠٥ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وْالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَيْبَةً فَلَهُمْ أَجْرُفُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَرْفُ عَلَيْهِمْ وَلا أَمْ يَخْزَنُونَ ٢٠٩ أُلَّذِينَ يَأْكُلُونَ "الرَّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَعَبَّطُهُ "الشَّيْطَانُ مِن ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّهَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرَّبُوا وأَحَلُّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَفْعَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٧ يَحْتَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلُّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱقَقُوا ٱللَّهَ وذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧١ قَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَنْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ١٨٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨١ وْآتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ بِيعِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ ثُوتًى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٢٨٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَبْنَكُمْ كَاتِبْ بِٱلْعَدْلِ وِلَا يَأْتَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبْ وَلَيْمْلِلِ ٱلَّذي عَلَيْه ٱلْحَقُّ ولْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْعَسُ مِنْهُ شَيًّا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحُقّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُولَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُّ وَلَيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأْتَانِ مِبْنُ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءَ أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا نَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ وأَقْرَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَّاللَّهُ بِكُلِّ شَيْهُ عَلِيمٌ ٢٨٣ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَّ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوِّدِ ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَمَّانَتُهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْنُبُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنُبْهَا فَإِنَّهُ آثِمُّ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٨٨٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ كُعْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْهِ قَدِيرٌ ١٨٥ آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ

وْمَلَادَكُته وَكُثِيهِ وَرُسُلِهِ لَا نُقرَىٰ بَيْنَ أَحْدِ مِنْ رُسُلِه وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا عُمُواتِكُ وَبَنّا وَإِلَيْكَ الْمُصِيمُ اللّهِ عُلْمَا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا أَلْ يُصَلِّفُ اللّهُ تَعْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الصَّعَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُواحدُنَا إِنْ تَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبّنَا لَا تُواحدُنَا إِنْ تَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبّنَا وَكَا وَلا تُحْمَلُنَا وَلا تَعْمَلُنَا وَمُنّا وَلا تَعْمَلُنَا وَلا تَعْمَلُنَا وَلا تَعْمَلُنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِع وَآعفُ عَنّا وآغْفِمْ لَنَا وَآرْحَهُنَا أَلْتَ مَوْلانَا فَٱلْصُونَا عَلَى اللّهِ وَالْمَالِقِينَ اللّهُ وَالْمَالُونَا فَالنّصُونَا عَلَى اللّهَ وَالْمَالِقَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

## ٠٠ سورة آل عمران ٠٠

مدنبة وهي ماثنان آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا آلَمْ اللّهُ لا إِلَمْ إِلّا هُو آلْحَىُ الْقَبُومُ الْ مَرْلًا عَلَيْك الْكِتَابَ بِالْحَقِي مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَلْوَلُ الْفُوْقَانَ الْمُوْاَةُ وَالْإِغْبِيلَ مِنْ قَبْلِ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَلْزَلَ الْفُوْقَانَ اللّهُ عَزِيلٌ ذُو الْنَقَامِ اللّهُ عَزِيلٌ ذُو الْنَقَامِ اللّهُ عَزِيلٌ ذُو الْنَقَامِ اللّهُ عَزِيلٌ ذُو النَّهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيلٌ ذُو الْنَقَامِ اللّهُ لَا يُقْفَى عَلَيْهِ شَيْءً فِي اللّهُ وَلا فِي السَّبَآهِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي اللّهُ اللّهُ لا يَقْفَى عَلَيْهِ شَيْءً فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَنَّ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمِيمُ اللّهُ وَالْمُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعَلِقُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا وَأُولَاتِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ٩ كَدَأْبِ آل فرْعَرْنَ وَالَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَكَّبُوا بِآيَانِنَا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُومِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيد ٱلْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَنُحْشُرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وبنُّسَ ٱلْبِهَادُ ١١ قَدُ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي مُنتيْنِي ٱلْتَقَتَا فِئَةً تُقاتِلُ فِي سَبِبِلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةً يَرُونَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى "الْعَبْنِ وَاللَّهُ يُزِّيَّدُ بِنَصْوه مَنْ يَشَآء إِنَّ في ذلِكَ لَعِبْرَةً الأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ٣ رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآء وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيم ٱلمُقتَّطَرَة منَ ٱلدَّهَبِ وَٱلْفَصَّةِ وَٱلْخَبْل ٱلْمُسَوَّمَة وَٱلْأَنْقَامِ وَٱلْخُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعً ٱلْخَنْيَا وَّاللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ١٣ قُلْ أُوْنَبِنُكُمْ بِعَبْمِ مِنْ ذَلِكُمْ للَّذينَ "اتَّقَوْا عِنْدَ رَتَهِمْ جَنَّاتْ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ فِيهَا وأَرْواجُ مُطَهَّرَةٌ وَرَضُوانً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١١٠ أَلَّذِينَ يَفُولُونَ رَقّنَا إِنَّمَا آمنًا فَأَعْفِرٌ لَمَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلصَّابِرِينَ وْٱلصَّادِقِينَ وْالْعَانِتِينَ وْالْمُنْفِقِينَ وْالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَحْمَارِ ١١ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْهَلَائِكُةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ فَآئِمًا بْالْقِسْطِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحُكمُ ١٧ إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْإِسْلامُ ومَا الخُتلفَ اللَّذِينَ أُونُوا اللَّكِتابَ إِلَّا مِنْ نَعْدِ ما جَآءَهُمْ ٱلْعِلْمُ بَعْمًا نَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرْ بِآياتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١١ فإِنْ حَاجُوك فَعْلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي للَّه وَمَن ٱتَّبَعَنِ ١١ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوثُوا ٱلكِتَابَ وَٱلْأَمِّيِينَ أَأْسُلمُتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَفِدِ ٱهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْك ٱلْبَلاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعَبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النّبِيّينَ بِعَيْم حَقِّ وَيَقْعُلُونَ الّذينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابِ أَلِيمِ ١١ أُولَائِك ٱلَّذِين حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ كَاصِرِينَ ٢٦ أَلَمْ نَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن ٱلْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّه لَيَحْكُمَ بَنْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونِ ٣٣ ذَلِك

بأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا "النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيدِ وَوُتِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٥ قُلِ ٱللَّهُمْ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوِّتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَاء وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِثْنَ تَشَآء وَنْعِزُّ مَنْ تَشَآء وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآء بِيَدِك ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٢٦ تُولِيُ ٱللَّيْلَ فِي ٱللَّهَارِ وَتُولِي ٱللَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتُغْرِجُ ٱلْحُتَّى مِنَ ٱلْنَيِّتِ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وتَرْزُقُ مَنْ تَشَآء بِقَيْم حِسَابٍ ٣ لَا يَتَّعِدِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَايِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِك عليْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْهِ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثَقَاهُ رَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وإِلَى ٱللَّهِ ٱلْتَصِيمُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨ يَوْمَ تَحِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوَّه تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْلَهَا وَهَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَزُّفٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٩ قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُعْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وٱللَّهُ غَفُررُ رَحِمْ قُلْ أَطِبِغُوا "اللَّهَ وَّالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى آدمَ وَنُوحا وَآل إِبْرَهِيمَ وَآلُ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣١ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانِ رَبِّ إِنِّي نَذُرْتُ لك مَا فِي بَطْنِي نُحرَرا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وْآللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وضَعَتْ ولَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأَنْثَى رَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ رَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا من "الشَّيْطَان "الرَّجِيمِ ٣٢ نَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُول حَسَن وأَنْبِنَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وكَفْلَهَا رَكَرِيَّا ۚ كُلُّهَا تَخَلَّ عَلَيْهَا رَكِرِيَّآءُ ٱلْمِعْرَابَ وَجَد عِنْدَهَا رِرْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بعَيْمٍ حِسَابٍ ٣٣ هُمَالِك

دَعَا زَكَرِيّاءَ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَبِيعُ ٱلدُّعَآء فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَآئِكُةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِ ٱلْحِمْرَابِ ٣٠٠ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكِلِمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ونَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبّ أنَّى يَكُونَ لِي غُلَامٌ وقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَمُ وٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٣٩ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيةَ قال آيتُكَ أَلَّا ثُكِّلِم ٱلنَّاسَ قَلَثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا وَٱذْكُرْ رَبِّك كَنِيرًا وَسَجّْ بَالْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٣٧ وَإِذْ قَالَتِ الملآئِكَةُ يَا مَرْيمُ إِنَّ اللَّهِ ٱصْطَفَاكِ وطَهَّرَكِ وٱصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآء ٱلْعَالَمِينَ ٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَتْك وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٣٩ ذلِك مِنْ أَنْبَآء ٱلْغَيْبِ نُوحِبِهِ إِليْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْغُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ يَغْتَصِمُون ٥٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَاثِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكِلْهِ مِنْهُ ٱلسُّهُ ٱلْمَسِمُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وْالْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّدِينِ ١٦ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وِكَهْلًا ومِن ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لَى وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرَّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَعْلُقُ مَا يَشَآ ا إِذَا تَضَى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ ويُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وْٱلْحُكْمَة وْٱلتَّوْرَاة وْٱلْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٱسْرَآئِلَ أَتِّي قَدْ جِئَّتُكُمْ بِآيَة مِنْ رَتِّكُمْ أَيِّي أَخْلَق لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْمِ فَأَنْغُمُ فِيمِ فَيَكُونُ طَيْرًا بإِذْنِ ٱللَّهِ وأَبْرِي ٱلْأَكْمِةَ وٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَنْبَلُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوِّمِنِينَ مِمْ ومُصَدِّقًا لِمَا بَبْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ ولأُحِلُّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي خُرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطً مُسْتَقِيمٌ ٢٥ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخَوَارِيُّونَ لَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ آمَنًا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

٣٩ رَبُّنَا آمَنَّا بِمَا أُنْزِلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٢٧ وَمَكْرُوا وَمَكُمْ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْمُ ٱلْمَاكِرِينَ ٨٠ إِنْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُعَوِّقِيك ورَافِعُك إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَعُرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ قَوْقَ ٱلَّذِين كَغْرُوا إِلَى يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَّ مَوْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ نَخْتَلِفُون ٣١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَدِّنْهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَة وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِوِينَ ٥٠ وأَمَّا ٱلَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وْٱللَّهُ لا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكُمِ ٱلْحُكِيمِ ١٥ إِنَّ مَنَلَ عِيسَى عِنْدَ ٱللَّهِ كَمِثَلِ آدَمَ خَلَقهُ مِنْ قُرَابٍ ثُمَّ قَالُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ٣٠ أَخْتَىٰ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْمُهْترين ٢٠٠ فَمَنْ حَاجَّك فيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِن ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدُّعُ أَبْدَاءنا وأَبْدَاءُكُمْ وَبِسَاءنَا وَنِسَآءُكُمْ وأَنْعُسَنَا وَأَنْفُسُكُمْ ثُمِّ نَبْتهِلْ فَجُعْلٌ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكاذبينِ ٥٠ إِنَّ هَدا لهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحُقُّ ومَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وإِنّ ٱللَّهِ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ١٩ فَإِنْ تُولُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بَالْمُفْسِدِينَ ٧٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَة سوآ بَيْننَا وبيْنكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ سَيْنًا وَلَا يَتَّهِدَ بَعْضنا بَعْضا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَولَّوا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون ٨٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُعَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ ومَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ٥٠ هَا أَنْتُمْ هَوُلاءَ حَاجُثُمْ فِيمَا لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُون فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُون ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانيًّا ولَكنَ كانَ حَميمًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ إِنّ أُوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ للَّذِينَ ٱتَّبِعُوهُ وهَذَا ٱلنَّبِيُّ وٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱللَّهُ ولَيْ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣ وَدَّتْ عَآئِفَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٣٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ

تَشْهَدُونَ ١٠ يَا أَهْلِ ٱلْكتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحُقِّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونِ ٱلْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ وَقَالَتْ طَآئِفَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُوا بْٱلَّذِي أُنْدِل عَلَى ٱلَّذِينَ آمنُوا وَجْهَ ٱلنَّهارِ وٱكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٩ وَلا تُومِّنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيثُمْ أَوْ يُحَاجُّرُكُمْ عِنْدَ رَبَّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِبَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسْمُ عَلِيمٌ ١٧ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآء وَاللَّهُ ذُو الْفَصْل ٱلْعظيم ١١٠ وَمِنْ أَهْل ٱلكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارِ يُوِّدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لا يُودِّه إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَبْهِ قَاتِئُنا ١٦ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا في "الأُمِّتينَ سَبِيلَ وَيَقُولُونَ عَلَى "اللَّهِ "الْكذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ بَلَى مَنْ أَوْتَى عَهْده وَآتَقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينِ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ ٱللَّه وأيْمانهمْ ثَمَنا قلِبلًا أُولآئِك لا خَلانَ لَهُمْ في ٱلْآخرة وَلا يُكلِّمهُمُ ٱللَّهُ ولا يَنْظُرُ إِلنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبِهِمْ ولَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١٠ وإنَّ مِنْهُمْ لَقَرِيفًا يَلُون أَلْسِنَنَهُمْ بِٱلْكِنابِ لِتَعْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَما هُوَ من ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وبِغُولُونِ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَفَمْ يَعْلَمُونَ ١٣ مَا كَانِ لِبَشَمِ أَنْ يُوْبِيهُ "اللَّهُ ٱلْكِتابَ وٱلْخُكُمَ وَالنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُول لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُون ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ١٠٠ وَلَا يَأْمُوكُمْ أَنْ تَقْعِدُوا ٱلْمَلآئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّين أَرْسَابا أَيَأْمُونُمْ بِالْكُفرِ سَعْد إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنّبتينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَاب وَحِكْمَةٍ ثُمّْ جَآءَكُمْ رُسُولٌ مُصَدِّق لِمَا مَعَكُمْ لْتُومِنْنَ بِهِ وَلَتَنْصُرْتَهُ قَالَ أَأْتَرَرُتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْرى قَالُوا أَقْرَرْتَا قال فَأَشْهَدُوا وَأَتَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٧٠ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولآئِك ثُمُ الْفَاسِقُونَ ٧٧ أَنْفَيْمَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَم مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

طَوْعا وكرْها وإلَيْدِ يُرْجَعُونَ ٧٠ قُلْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْبَعِيلَ وَإِشْحَقَ وَيَعْقُربَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُرتِي مُوسَى وَعِيسَى وَٱلنَّبيُّون مِنْ رَتَّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٧٩ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا نَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَة مِنَ ٱلْخُاسِرِينَ ٨٠ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وْاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ أُولَاثِكَ جَزَّآرُهُمْ أَنَّ عَلَبْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وْٱلْمُلاَئِكَةِ وْٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُعَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ ولَا هُمْ يُنْظُورُونَ ١٣٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَانُوا مِنْ بَعْدِ ذَلَكَ وَأَصْفُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مِم إِنْ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱرْدَادُوا كُفِّرا لَنْ تَقْبَلَ تَوْتَثُهُمْ وأُولائكَ هُمُ ٱلصَّالُّونَ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفُرُوا ومأتوا وَهُمْ كُمَّارٌ فَلَنْ يُقْبَل مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ؛ ٱلْأَرْض ذهبا ولو ٱفْتَدَى مِه أُولاَئِك لَهُمْ عَدابٌ أَلِيمٌ وما لَهُمْ مِنْ نَاصِرِين \* ٨٩ لَنْ تَنَالُوا ٱلْبُرَّ حَتَّى تُنْفَقُوا مِمَّا تُحبُّون وِمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ١٨ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كان حِلًّا لَبَني إسْرآئل إِلًّا مَا حرِّم إسْرَآئِلُ على نَفْسِهِ مِنْ تَبْل أَنْ تُنزَل ٱلتَّوْرَاةُ قُلْ فَأَنوا بَّالتَّرْراةِ فَاتَّلُوها إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٨ فَمَن ٱقْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلصَّذِبِ مِنْ بِعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلطَّالِبُونَ ٩٨ قُلْ صَدَى ٱللَّهُ فَاتَّبِعُوا ملَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنيفًا وما كَان مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَّ أُوَّل بَيْتِ رُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وهٰدي للْعَالِمِين ١١ فِيهِ آيَاتُ نَبِّناتُ مَقامُ إِبْرِهِبِمَ ومَنْ ضَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ع ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ١٣ وَمَنْ كَفَرَ فإنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالِمِينَ ثَالُ يَا أَهُلَ ٱلْكَتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ 10 قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ يِعَانِيلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ

جزده

تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكَتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَايِرِينَ ٩٩ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُثْلَى عَلَيْكُمْ آياتُ ٱللَّه وَفيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يعْتَصمْ باللَّه نَقَدُ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُونُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَبِيعًا وَلا تَفَرَّفُوا وَّاذْكُرُوا نِعْبَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْتِتِهِ إِخْوَانَا ٩٥ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونِ ١٠٠ ولْتَكُنْ مَنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُون إلى ٱلخَيْم ويَأْمُرُون تَالْمَعْرُوفِ ويَمْهَوْن عَنِ ٱلْمُنْكُم وأُولَائِك فَمُ ٱلْمُفْكِدُونَ ١٠١ ولا تَكُولُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتلفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ ٱلْبَيِّناتُ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٢ يَوْمَ تَبْيِضٌ وُجُوهُ وتَسْرَدُ وْجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينِ ٱسْوَدَّتْ وْجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ نَعْدَ إِيمَانَكُمْ فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُثُرُونِ ١٠٣ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمِةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ١٠٠ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ تَتَّلُوهَا عَلَيْكَ نَاكَّتِقَ ومَا ٱللَّهُ يُويدُ ظُلْمَا للْعَالَمِينَ ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ ومَا في اللَّرْض وإلى اللَّهِ تُرْجَعُ اللَّمُورُ ١٠٩ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُوونَ بَالْمَعْوُوفِ وتنْهَوْنِ عَن ٱلْمُنَّكُم وتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمنَ أَعْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ حَيْرا لَهُمْ منْهُمْ ٱلْمُؤْمنُونِ وأَكْتُرُهُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٧ لنّ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَنَّى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ ١٠٨ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بَعَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَنَأَوْا بِغَضِب مِنَ ٱللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْمَسْكَنةُ ذَلك بأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ ٱللَّه ويَقْتُلُون ٱلْأَنْبِيَآءَ بِقَيْر حَقّ ذَلِكَ بِمَا عَصْوا وَكَانُوا يَعْتَذُونَ ١٠٩ لَيْسُوا سَوَآه مِنْ أَهْل ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَآئِمَةً يَتْلُونَ آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَاجُهُدُونَ ١١٠ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ ويَأْمُرُونَ بَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَيُسَارِعُونَ في

ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَاثِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١١ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمِ فَلَنْ تُكْفَوُرهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِالنَّقِينَ ١١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ منَ ٱللَّهِ شَيًّا وَأُولَائِكَ أَعْدَاتُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١٣ مَثَلُ مَا يُنْفِقُون في هَذه ٱلْخُبَوة ٱلدُّنْيَا كَمِثَل رفي فيها صرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قُوْمِ ظَلَمُوا أَنْفُسُهُمْ نَاهْلِكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعَدُوا بِطَانَةً منْ دُونكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وِدُّوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَعْضَاء مِنْ أَمْواهِهِمْ وَمَا تُخْفى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قدْ دَبَنَّا لَكُمْ ٱلْآيَات إِنْ كُنْتُمْ تَعْقلُونَ ١١٥ هَا أَنْتُمْ أُولاءً تُحبُّونَهُمْ وَلا يُحبُّونَكُمْ وتُؤْمِنُون بَالْكتَابِ كُلَّم وإذا لفُوكُمْ قَالُوا آمِنّا وإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمْ ٱلأَنامل مِن ٱلغَيْظ قُلّ مُوتُوا بِغَبْطَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١٩ إِنْ تَبْسَسْكُمٌ حَسَنَةٌ تَسُوِّهُمْ وإِنْ تُصِبُّكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وإِنْ تَصْبِرُوا وتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُعُمْ شَنَّا إِنَّ ٱللَّه بِهَا يَعْبَلُونَ مُحِيطٌ ١١٧ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَعْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينِ مَقاعدَ للْقتال وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ١١٨ إِذْ فَتَتْ طَآئَفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا وَاللَّهُ وليُّهُمَا وعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤِّمِنُونَ ١١٩ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وأَنْتُمْ أَذَلَةٌ فَأَتَّقُوا ٱللَّه لَعَلَّكُمْ تشْكُرُونَ ١٥٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلِنَّ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبِدِّكُمْ رَبُّكُمْ منلنةِ آلَاف من ٱلْمَلَائِكَة مُنْزَلِينَ ١٢١ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ نَوْرِهُمْ عَذَا يُبْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَبْسَةِ آلَافِ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٢١ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ ولِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ لِبَغْظَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَينْقَلِبُوا خَآئِبِينَ ١٣٣ ليْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١٢٠ وَلِلَّهِ مَا في ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَعْفِمُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيْعَذِّبُ مِنْ يَشَآءُ وَّاللَّهُ غَفُوزٌ رَحيمٌ ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوا أَضْعَافَا مُضَاعَفَة وَّاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تْقْلْحُونَ ٣٦ وَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَانرِينَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ١٢٧ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدُّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِغُونَ فِي ٱلسَّرَّاءَ وَٱلصَّرَّاءَ وَٱلْكَاظِيينَ ٱلْفَيْطَ وْالْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وْاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٩ وْالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَفْقَرُوا لِكُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ولَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا نَعَلُوا رَحْمْ يَعْلَمُونَ ٣٠٠ أُولَائِكَ جَزَآرُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهمْ وَجَنَّاتُ تَعْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدينَ فيهَا ونعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٣١ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَلِّبينَ ١٣٢ عَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى ومَوْعظَةٌ للْمُتَّقِينَ ١٣٣ ولَا تَهِنُوا وَلا تَعْرَنُوا وأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٠ إِنْ يَبْسَسْكُمْ قَرْحٌ نَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قرْحُ مِثْلُهُ وتلكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّعِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاء وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠٠ وَلِيُحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَحْتَقَ ٱلْكَافِرِينَ ١٣٦ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وِيَعْلَمَ ٱلصَّامِرِينَ ١٣٧ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ نَقَدْ رَأَيْنُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٣٨ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْله ٱلرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ تُتِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقبَيْهِ فَلَنَّ يَضُمُّ ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ٣٩ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُؤَّجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوُّتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْرِى ٱلشَّاكِرِينَ ١٤٠ وَكَأْتِنْ مِنْ نَبِيّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبَّيُونَ كَثِيرٌ فَهَا وهَنُوا لِهَا أَصَابُهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا ومَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّادِينَ ١٠١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَقَبِّتْ أَقْدَامَنَا وْأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ

فَآتَاكُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٩١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّركُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ نَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ١٤٣ كَلِ ٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٩٦ سَنُلْقِي فِي تُعُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا ومَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَبِثْسَ مَثْمَى ٱلطَّالِمِينَ ١٢٥ وَلَقَدْ صَكَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا نَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُعِبُّونَ ١٩٩ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ "الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ "الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدٌ عَفَا عَنْكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضْل عَلَى ٱلْبُوِّمنِينَ ١٩٧ إِذْ تُصْعِدُون وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَفَاتِكُمْ غَبًّا بِقَيِّ لِكَيْلًا تَعْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٩٨ ثُمَّ أَنْزَل عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَقِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِنْكُمْ وَطَآئِفَةً قَدْ أَهَبَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِي طَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ عَلْ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْر مِنْ شَيْء قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ يُعْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لُو كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْء مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لُو كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُحَدِّصَ مَا فِي غُلُوبِكُمْ وْاللَّهُ عَلِيمٌ بِكَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَرَلَّهُمْ ٱلشَّيْطَانُ ببَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْرَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا تُعِلُوا لِيَجْعَل ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً في تُلْوِهِمْ وٱللَّهُ يُحْبى وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اهِ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتَّمْ لَمَغْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ١٥٢ ولَئنٌ مُتَّمّ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ

١٥٣ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنْفَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ نِحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٠ إِنْ يَنْصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وإِنْ يِعْدُالُكُمْ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥٥١ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ ومَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ بِبَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ ثُولً كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبُّتْ وَهُمْ لا يُطْلَمُونَ ١٥٩ أَنْمَنِ ٱلنَّبَعَ رَضْوَانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآء بِكَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَتُمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٥٧ فُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥٨ لَقَدْ مَنّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ نِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ رَيْزَتِيهِمْ رَيْعَلِمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ رَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٥١ أُولَبًا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْنُمْ أَتِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٩٠ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ولِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لْأَتَّبَعْنَاكُمْ ثُمْ لِلْكُفْرِ يوْمَثِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ١٩١ يَفُولُونَ بِأَقْرَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٩٢ أَلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا تُتِلُوا قُلْ فَآدَرُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٣ وَلا تَحْسَبَنُ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَخْيَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون ١٩٠ قرحينَ بِمَا آتاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَخْتُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَرْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا فَمْ يَخْرَنُونَ ١٩٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَتَشْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٩ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْءُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١١٧ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ نَاَّحْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَيِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١٩٨ فَٱنْقَلْبُوا بِنِعْبَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَالَ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوِّه وَاتَّبعُوا رضْوَان ٱللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَصْلِ عَظِيمٍ ١٩١ إِنَّمَا ذلِكُمْ ٱلشَّيْطَانُ يُعَرِّفُ أَرْلِيَاءَهُ فَلا تَعَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤَّمِنِينَ ١٠٠ وَلَا يَعْزُنْكُ ٱلَّذِين يُسَارِعُون فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٧١ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱشْتَرُوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْنًا ولَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١١٢ ولَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِين كَفَرُوا أَنَّهَا نُبْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيرْدَادُوا إِثْمَا وِلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٧٣ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَدَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْدِ حَتَّى يَبِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِن ٱلطَّيِّب ١٧٠ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْقَيْبِ وِلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِعِ مَنْ يَشَاء فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وإِنْ تُومِّنُوا وتَتَّفُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٥ ولا يَعْسَبَنَّ ٱلْذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ١٧١ سَيْطَوْنُونَ مَا بَعِلُوا بِعِ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ ولِلَّهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمُواتِ وٱلأَرْضِ وٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٧٧ لَقَدْ سَبِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينِ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهِ فَقِيرٌ وخْنُ أَفْيِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِقَيْمٍ حَقِّ وَتَقُولُ دُونُوا عَدَابَ ٱلْخُرِيقِ ١٧٨ ذَلِكَ بِمَا تَدْمَتْ أَيْدِيكُمْ وأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامِ لِلْعبِيدِ ١٧٩ ٱلَّذِين قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلَّا نُؤُمِن لِرسُولِ حَتَّى يأتِيما بِقُرْبَان تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ١٨٠ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلْ مِنْ قَبْلِي بِٱلْبِبَناتِ وِبَالَّذِي ثَلَّتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨١ فَإِنْ كَذَّبُوك فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِنْ عَبْلِكَ جَارًا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالرَّبْمِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيمِ ١٨٦ كُلُّ نَفْسِ ذَاتَقَةُ ٱلْمُوْتِ وَإِنَّهَا ثُوَقَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ ٱلنَّارِ وأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ قَازَ وَمَا ٱلْخُيْوَةُ ٱلكَّنْيَا إِلَّا مَنَاعُ ٱلْفُرُورِ ١٨٣ لَثُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلْتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ تَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى

كَثِيرًا وَإِنْ نَصْبِرُوا وَتَقَفُوا نَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٠ وإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُرِثُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّلْنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَتَبَذُّوهُ وَرَآءً ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوا بِهِ ثَمَنًا قلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ١٨٥ لَا نَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَقَازَةِ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨٩ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْ ۚ قَدِيرٌ ١٨٧ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَار لآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٨٨ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْعَانَكَ نَقِنَا عَكَابَ ٱلنَّارِ 1٨٩ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلطَّالِبِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١٠٠ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَتَا ١٩١ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وكفِّرْ عَنَّا سَيِّآتِنَا وتَوَقَّنا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٢ رَبَّنَا وَآتِنَا مًا وَعَدَقَنا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُغْلَفُ ٱلْمِيعَادَ ١٩٣٠ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَمِ أَوْ أُنْنَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ ١٩٠ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا رُفْتِلُوا لأُكَقِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ ولأَنْخِلَتَهُمْ جَنَّاتٍ تَخْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ها؛ ثَوَابَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٩ لَا يَفُرَّتُكَ تَقَلُّبُ "الَّذِين كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُواهُمْ جَهَتُمُ وَبِئْسَ ٱلْبِهَالُ ١٩٧ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱلتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُولًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ١٩٨ وإنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ عُوِّمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْولَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِليْهِمْ خَاشِعِين لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَّنَا قَلِيلًا ١٩٩ أُولَائِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

## سورة النسآء

مدنيّة وهى مائة وخبس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّفُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَآء وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تسَّآءَلُونَ بِعِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٣ وَآذُوا ٱلْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخِبِيثَ بِٱلطَّيِّب وَلَا تَأْكُلُوا أَمْرَالَهُمْ إِلَى أَمْرَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ٣ رِإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَامَى فَٱنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء مَثْنَى وثُلاتَ ورْبَاعَ نَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَرُّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآثُوا النِّسَآء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَرِنًا م وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَآء أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيامًا وٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَآكُسُوهُمْ وتُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۞ وَآئِتَلُوا ٱلْمِتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱللِّكَاجَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشِّدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وبِدارا ٣ أَنْ يَكْبَرُوا ومَّنْ كان غَنِيًّا فلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوف 
 اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكفى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٨ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَك ٱلوَالِدَانِ وٱلْأَتْرَبُونَ ولِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَك ٱلْوَالِدَانِ وْٱلْأَقْرَبُونِ مِنَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُمْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 1 وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنَّهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفَا ١٠ وَلْيَغْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِيمٌ ذُرِّيَّةً ضِعَافَا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ولْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَى ظُلَّمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصَّلُونَ سَعِيرًا ١١ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ

لِلذَّكَمِ مِثْلُ حَقِدً ٱلأُنْتَيَيُّن فَإِنْ كُنَّ بِسَآء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْقًا مَا تَرَكَ رَإِنْ كَانَتْ رَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ رَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ رَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسَّّدُسُ مِبًا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِقَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسَّدْسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوسَى بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَآوُكُمْ وَأَبْنَارُكُمْ لَا تَدْرُرِنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٠ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَكُ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ولَكَّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ٱلثُّمُنُ مِنَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ رَصِيَّةٍ تُومُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ١٥ رَإِنْ كَانَ رَجْلُ يُورَتُ كَلَالَةً أَو ٱمْرَأَةً وَلَهُ أَنْ أَدْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْنَرَ مِنْ ذَلِكَ نَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ رَمِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ١١ غَيْرَ مُضَارِ رَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يُطع ٱللَّهَ ورَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ لِيهَا وَذَٰلِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٨ ومَنْ يَعْص ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَدَابٌ مُهِينٌ ١١ وْٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآتِكُمْ ناسْتَشْهِدُوا مَلَبْهِنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَاهُنَّ ٱلْمَرْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٢٠ وٱللَّدانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُهَا فَإِنْ تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ٢١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَغُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالةِ نُمْ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَاتِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٦ ولَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْآتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي نَبْتُ ٱلْآنَ وِلَا ٱلَّذِينَ يْمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا ٱلنِّسَآء كَرْهَا ولَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوعُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرَهْتُمُوهُنَّ نَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيًّا رَيِّعْمَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ٢٠ زَإِنْ أَرَدتُمُ ٱسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَرْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ تِنْطَارُا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَبْنًا أَتأُخُذُونَهُ نُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وقدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَانًا غَلِيظًا ٢٩ وَلَا تَنْكِفُوا مَا نَكُمْ آبَآوُكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآء سَبِيلًا ١٧ خُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَبَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَنَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ بِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ ٱللَّاتِي فِي جُورِكُمْ مِنْ نِسَآئِكُمُ ٱللَّاتِي تَخَلَّتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلَا جُنَاءٍ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَائِكُمْ وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأَحْتَيْنِ إِلَّا مَا تَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُرِزَا رَحِيبًا ﷺ ١٨ وَٱلْحُصَنَاتُ منَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَآء ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ غُصِينِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ نَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِعِ مِنْهُنَّ فَآثُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَوِيضَةً وَلَا جُنَاءً عَلَيْكُمْ فِيبَا تَرَاضَيْتُمْ بِع مِنْ نَعْد ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيبًا حَكِيبًا ٢٩ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعُ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ ينْكِمُ ٱلْمُعْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ تَبِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ تَقَيَاتِكُمْ ٱلْمُؤْمَنَات وَّاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَٱنْكِضُوهُنَّ بِإِنْنِ أَهْلِهِنَّ وَٱنْوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَقْرُوفِ مُعْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَائِحَاتِ وَلَا مُتَّعِدَاتٍ أَخْدَانٍ ٣٠ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِغَاجِشَة فَعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى ٱلْمُعْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَّاللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ٣١ يُرِيكُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذينَ مِنْ تَبْلِكُمْ وَيَتْرِبَ عَلَيْكُمْ

جيزه ه

وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٣ وَّاللَّهُ يُرِيهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيهُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَعِيلُوا مَيْلًا عَظِبهًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ صَعِيفًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَافِ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحيبًا ٣٠ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُّوانَا وظلْمًا نَسَوْفَ نُصْلِيه نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّه يَسِيرًا ٣٠ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِآتِكُمْ ونُدُحْلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيبًا ٣٩ وَلَا تَتَنَتَّوْا مَا نَضَّلَ ٱللَّهُ بِعِ بَعْضَكُمْ عَلَى نَعْض لِلرِّجَال نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبْنَ وْٱسْأَلُوا ٱللَّهَ مِنْ نَصْلِه إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمًا ٣٧ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالَى مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالدَان وَالْأَقْرَبُونَ وْالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيّْمَانُكُمْ فَآثُوهُمْ نَصِبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدًا ٣٨ أَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآء بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَالِمَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَبْبِ بِمَا حَفظ ٱللَّهُ وَٱللَّاتِي تَعَافُونَ نُشُورَهُنَّ تَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُبُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وٱصْرِبُوهُنَّ نَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٩ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَانَ بَيْنِهِمَا فَآبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَتِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِبِرًا ﴿ ﴿ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ولَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَيِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وْالْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وْالْجَارِ ٱلْجُنْبِ وْالصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وْابْنِ ٱلسَّبِيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا لِحِبُّ مَنْ كَانَ مُعْتَالًا تَعُورًا ١٠ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُصْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ٣٠ وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْم ٱلْآخِر وَمَنْ يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ تَرِينًا فَسَآءَ تَرِينًا ٣٣ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ

آمَنُوا بْاللَّهِ وْٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وْكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ نَكْ حَسَنَةً يُضَاعِقْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٠ نَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى عَوُّلآ شَهِيدًا يَوْمِيْدِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْفُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ٤٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيلِ حَتَّى تَعْتَسِلُوا رَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَآء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْقَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآء فَلَمْ تَحِدُوا مَآ ، فَتَبَمُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْ يَحُوا بُوجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٢٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن ٱلْكِتَاب يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَصِلُّوا ٱلسَّبِيلَ وْٱللَّهُ أَعْلَمُ مَأَعْدَآئَكُمْ وكفي بِاللَّهِ وَلَيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ١٠ مِنَ الَّذينَ هَادُوا يُحرَّفُونَ الْكَلِّمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَبْرَ مُسْمَع وَرَاعنَا ليّا دألسنتِهمْ وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ ١٩ ولَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَبِعْنَا وأَطْعَنَا وٱسْبَعْ وٱنْظُرْنا لكانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ ولَكِنْ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَلَا يُوِّمِنُونَ إِلَّا تليلًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ آمنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ منْ قَبْل أَنْ نَطْيِسَ وُجُوهًا فَنُرْدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَبَا لَعَنَّا أَقْحَابَ ٱلسَّبْت وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بع وَيَغْفُر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآء وَمَنْ يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقدِ ٱفْتَرَى إِنَّمَا عَظِيمًا ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآءُ ولَا يُظْلَمُونَ نَقِيلًا ٣٠ أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِنْمًا مُبِينًا ١٠٠ أَلِمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِين أُوتُوا نَصِيبًا مِن ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بَالْجُبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَرُلاه أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا هِ، أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ وَمَنْ

يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَعِدَ لَهُ نَصِيرًا ٥٠ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُوِّثُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٥٠ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِمِ نَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْجِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَا عَظِيمًا 
 ه نَبِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِعِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدًّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يآيَاتِنَا سَوْف نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَجِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوتُوا ٱلْعَدَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَعْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وِنَدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَّدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِٱلْقَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ مِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وأطبقوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٌ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَّالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومْنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآحِرِ ذَلِكَ خَبْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١٣٠ أَلِمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونِ أَنْهُمْ آمَنُوا مِمَا أُثْرِلَ إِلَيْك وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَعَاكِمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَفَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا مِعِ ويُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا ١٠٠ وإذا تِبلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُول رَأَيْتَ ٱلْمُنَانِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْك صُدُودُا ١٥ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآرُك يَعْلِغُونَ بَّاللَّهِ إِنْ أَرِدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْنِعَا ٩٩ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُونِهِمْ فَأَغْرِضْ عَنَّهُمْ وَعِظْهُمْ وَغُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا تَلْبِقًا ١٧ ومَا أَرْسَلْمًا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِبُطَاعَ بِإِذْن ٱللَّهِ ولوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُوا أَنْفُسَهُمْ حَآوُكَ فَالسَّمْقُوا ٱللَّهُ وٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَهُوا ٱللَّهُ تَوَّانا رَحِيمًا ١٨ فَلَا ورَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَحِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِبمًا ٩٦ وَلَوْ

أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن ٱقْنُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا تَعَلُوهُ إِلَّا تَلِيلٌ مِنْهُمْ ولَوْ أَنْهُمْ نَعَلُوا مَا يُوعَظُون بِهِ لَكَان خَيْرًا لَهُمْ وأَشَدَّ تَثْبِيتًا ٧٠ وإذًا لَآتيناهُمْ مِنْ لَذُتًا أَجْرًا عَظِيمًا ولهَدَيْمَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١١ وَمَنْ يُطِع ٱللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَاثِكَ مَعَ ٱلَّذِينِ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلتَّبِيِّين وْالصِّدِيقِين وْالشُّهَدَآء وْالصَّالِمِينَ وَحَسْنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا ١٣ ذَٰلِكَ ٱلْقَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ عَلِيمًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا خُذُوا حِدْرَكُمْ فَٱنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱلْفِرُوا جَبِيعًا ١٠ وإنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قال قَدْ أَنْعَم ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ٥٠ وَلَثِنْ أَصَابَكُمْ نَصْلُ مِن ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُ مَوَدَّةً يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعْهُمْ عالْوزَ فَرْزا عَظِيبًا ١٠ فَلْيُقَاتِلْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ يشْرُونِ ٱلْخيرةَ ٱلدُّنْيا بِٱلْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَانِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَقْلِبْ فَسَوْف نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٧ وما لَكُمْ لَا نُعايِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِن ٱلرِّجالِ وَٱلبِّسَآ، وٱلْولْدان ٱلَّذِينَ يَفُولُونَ رَبَّمَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلطَّالِمِ أَعْلَها وٱجْعَلْ لنَا مِن لَكُنْكَ وِلِبًّا وَّاجْعَلْ لَنا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيرًا ١٨ أَلَّذِينَ آمَنُوا يُفاتِلُونَ في سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا يُعَايِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوَّلِيَآ، ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيمًا ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا ٱيْدِيَكُمْ وأتيمُوا "الصَّلَوةَ وَآثُوا "الزَّكوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ "الْقِتَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يُعْشُونَ ٱلنَّاسَ كَتَشْنِةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدًّ خَشْيَةً وقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلا أَخُرُقَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَلْ مَقاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱتَّقَى وَلَا تُطْلَمُونَ تَتِيلًا ﴿ أَيُّنَمَا تَكُونُوا يُدُرِّكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرْرِج مُشَيَّدةٍ رَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَغُولُوا عَذِيدٍ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ رَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّمَّةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِك قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ فَمَا لِهَزُّلآء ٱلْفَرْمِ لا

يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا ١٨ مَا أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّنَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ وأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بْاللَّهِ شَهِيدًا ١٨ مَنْ يُطِع ٱلرَّسُولَ فَفَدَّ أَطَاعَ ٱللَّهَ ومَنْ تولَّى فَمَا أَرْسَلْفَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٣٨ وَيَقُولُون طَاعَةً فَإِذَا تَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةً مِنْهُمْ عَيْمَ ٱلَّذِي تَقُولُ وْاللَّهْ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وكيلًا مِم أَفَلًا يَتَكَبِّرُون ٱلْقُوْآن ولوْ كان مِنْ عِنْدِ غَبْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيعِ ٱخْتِلَانا كِثِيرًا مه وإذا جَاءَعُمْ أَمْرٌ مِن ٱلأَمْنِ أَوِ ٱلْخُوف أَذاعُوا بِهِ وَلُو رَدُّوهُ إِلَى ٱلرُّسُول وإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لعلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونهُ مِنْهُمْ ولَوْلَا مَصْل ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَنُهُ لاَّتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانِ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ فَقَاتِلٌ في سَبِيلِ ٱللَّهِ لا تُكلُّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسِ ٱلَّذِينَ كَفْرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأُسًا وأَشَدُّ تَنَّكِيلًا ١٨ مَنْ يَشْفَعْ شَقَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا رِمَنْ يَشْغَعْ شفاعَة سَتِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وكانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقِيتًا ٨٨ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةِ كَعَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها إِنَّ "اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَسِيبًا ١٨ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَتْكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ نِيعِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠ نَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِنْتَيْنِي وْٱللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَصَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٠ ودُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآه فَلَا تَتَّعِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُنُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِين يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاثَى أَوْ جَآوُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن ٱعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهمْ سَبِيلًا

٣٣ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا مَوْمَهُمْ كُلِّمَا رُدُّوا إِلَى ٱلْفِتْنَة أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَوْلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ وِيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَعُذُوهُمْ وْٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وأُولَآثِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا مُبِينًا ﴿ وَمَا كَانِ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأْ ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقبةٍ مُؤْمِنَةِ وَدِيَّةُ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدْرٍ لَكُمْ رهْوَ مُؤْمِنْ فَتَعْرِيمُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ رِبَيْنَهُمْ مِينَانَى فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَعْرِيمُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْن تَوْتَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيبًا ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُوّْمِنَا مُتَعَبَّدُا لَجَزَآوُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ولَعَنهُ وأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَنْتُمْ فِي سَعِيلِ ٱللَّهِ فَنَبَيِّنُوا وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ ٱلْقى إِلَبُّكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُوِّمنا تَبْتَغُونَ عَرضَ ٱلْحَيَّوة ٱلدُّنْبا فَعِنْدَ ٱللَّه مَعَانمُ كَنِيرَةً كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَمَّنُوا إِنَّ ٱللَّهِ كَانَ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٧ لَا يُسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِن ٱلْمُؤْمنين عَيْم أُولَى ٱلصَّرَر وْٱلْحُبَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُباهدين بأَمْوالهمْ وأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقاعِدِينَ دَرجَة وكُلًّا وعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَنصَّل ٱللَّهُ ٱلْجُاهِدِين عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرا عظِيما ١٨ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَعْفرةُ ورحْمةً وكان ٱللَّهُ عَفُورا رَحِيمًا ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّاهُمْ ٱلْمَلاَئِكَةُ ظَالِمي أَنْفُسهم قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ واسعةُ فَثْهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَائِكَ مَأُواهُمْ جَهَتْمُ وسَآءتُ مَصِيرًا ١٠٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَّالنِّسَاء وَالولْدان لا يَسْتطِيعُون حِبلة ولا يهْتخونَ سَبيلا فَأُولاَئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانِ ٱللَّهُ عَفْرًا عَفُورا ١٠١ ومن يُهَاجِمْ في سَبِيكِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَة وَمِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَنْتِهِ مُهاجِرًا إِلَى ٱللَّه

وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠١ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَاجٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠٣ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوةَ فَلْتَقْمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ولْيَأْخُذُوا أَسْلَحَتَهُمْ فَإِذَا تَجَدُّوا فَلْيَكُونُوا مِنْ ورَآتِكُمْ ولْتَأْتِ طَآتِنَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرُهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ "الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وأَمْتِعَتِكُمْ نَبَعِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاءً عَلَيْكُمْ إِنْ كَانِ بِكُمْ أَذًى منْ مَطرِ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْكِتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينًا ١٠٠ قَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلُوةَ فَالْذُكُرُوا ٱللَّهَ قِيَامًا وَتُعُودُا وَعِلَى جُنْرِبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمنِينَ كَمَاهِا مَوْقُوتًا ١٠٥ ولَا تَهِنُوا فِي "ابْتِغَآء "القُّوم إِنْ تَكُونُوا تَأْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُون ونَرْجُون مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٩ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِمَابَ بِالْخُقِ لِتَعْكُمَ مَبْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُنْ للْخَاتِيْنِينَ خَصِيبًا وَاسْتغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيبًا ١٠٧ وَلَا تُجَادِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانَا أَثِيمًا ١٠٨ يَسْتَخْفُونَ مِنَ "النَّاس ولا يَسْتَخْفُونَ منَ "اللَّهِ وهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْل وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحَمَظًا ١٠٩ هَا أَنْتُمْ هَوُلآه جَادَلْنُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلدِّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عليْهِمْ وكيلًا ١١٠ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًّا أَوْ يَطْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْنَعْفِمِ ٱللَّهَ يَجِد ٱللَّهَ غَفُورًا رَحِيبًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكُسبْ خَطِئَةَ أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْم بِعِ بَرِئًا نَقَد ٱحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١١٣ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَبَّتْ

طَآئِفَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ومَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَك مِنْ شَيْء وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْبَةَ وَعَلَّبَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيبًا ١١١٠ لَا خَيْرَ فِي كَثِيمِ مِنْ خَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلاحِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِعَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُرِّتيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٥ وَمَنْ يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى ويَتَّبِعْ غَيْمَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٦ إنَّ ٱللَّهَ لَا يَقْفِمُ أَنْ يُشْرَكَ مِعِ وَيَغْفِمُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُشُرِكُ بِٱللَّهِ نَقَدْ ضَلَّ ضَلَالا تَعِبدُهُ ١١٧ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاقًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ١١٨ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّعَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا رِلْأُصِلَّتَهُمْ وَلَأَمْتِيَتُهُمْ وَلَآمُرَتُهُمْ فَلَيْبَتْكُنَّ آذَانِ ٱلْأَنْعَامِ وَلَآمُرَتَهُمْ فَلَيُعَيِّرْنَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَّعِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ نَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينًا ١١٩ يَعِدُهُمْ رِيُنَتِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١١٠ أُولَاتَكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا ١١١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَفُ مِنَ ٱللَّه قِيلًا ١٣٢ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْل ٱلْكِتَاب مَنْ يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجْزَ بِعِ ولَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٣٣ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَمِ أَوْ أَنْتَى وهُوَ مُؤْمِنْ مَأُولَائِكَ يَكْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ ولا يُظْلَمُونَ تَقِيرًا ١٣٠ ومَنْ أُحْسَنُ دِينًا مِثَنْ أَسْلَمَ وجْهَهُ لِلَّهِ وهُوَ تُعْسِنُ وْاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهيمَ حَنِيفًا وْاتَّقَدَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٢٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْهِ مُحِيطًا ١٣٩ وَيَسْتَقْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآء مُّل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ نيهِنَّ رَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوفُنَّ وْٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَان

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَقَامَى نَالْقِسْطِ وَمَا تَغْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَليمًا ١٢٧ وَإِن آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلَهَا نُشُورُا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاءٍ عَلَبْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُفًّا وَالصَّلْمِ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّمِّ وَإِنْ تُعْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٨ ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلتِّسَآء ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا نَمِيلُوا كُلَّ ٱلْبَعْل فَنَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٣٩ وإِنْ يَتَفَرَّقَا يُقِنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ واسِعًا حَكْمُمًا ١٣٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّنْمَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَاتَ مِنْ تَبْلِكُمْ وإيَّاكُمْ أَن ٱتَّفُوا ٱللَّهَ وإنْ تَكْفُوا فَإِنَّ للَّهِ مَا في ٱلسَّمَوَاتِ ومَا في ٱلْأَرْضِ وكَانِ ٱللَّهُ غَنتًا حَمِدُا ١٣١ وللَّهُ مَا في ٱلسَّمَوَاتِ ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بَّاللَّهِ وَكِملًا ١٣٢ إِنْ يَشَأَ يُدْهِنْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْت بآخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلك قَديرًا ١٣٣ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْبَا فَعَنْدَ ٱللَّه ثُوَابُ ٱلدُّنْمَا وٱلْآخِرَة وكان ٱللَّهُ سَمِعًا تَصِبرًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَو ٱلْوَالدَّيْن وَٱلْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى مِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَى أَنْ تَعْدَلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ آللَّة كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا آمنُوا باللَّه ورَسُوله وٱلْكتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنْزَل مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُرْ ثَالِلَّه ومَلآنكتِه وَكُنْبِه وَرُسُلِه وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم نَفَدُ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱرْدَادُوا كُفْرَا لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لَبَعْفَرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٣٧ بَشِّر ٱلْمُنَانِقِينَ مَأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٠ ٱلَّذِينَ يَتَّصْدُونَ ٱلْكَانِرِينَ أَوْلَيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُومُنِينَ أَيَبْتَعُونَ عَنْدَهُمُ ٱلْعَزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعَزَّةَ للَّه جَمِيعًا ١٣٩ وَقَدٌّ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا

نَقُعُكُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَبْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَانِقِينَ وَٱلْكَانِرِينَ ق جَهَنَّمَ جَيِيعًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ نَتْخٌ مِنَ "اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ تَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ تَسْتَعْوِذُ عَلَيْكُمْ وَتَمْنَعُكُمْ سَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٩١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآزُن ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا عَلِيلًا ١٩٢١ مُذَبُّخَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى عَزُّلآءَ وَلَا إِلَى عَزُّلآء وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٩٣ يَا أَيُّهَا ٱلْذِينَ آمَنُوا لا تَقُّعِذُوا ٱلْكَافِوِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتْوِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ١١٠٠ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ولنْ تَجِدَ لَهُمْ تَصِيرًا ١٠٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَٱعْتَصَمُوا بَّاللَّه وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَانِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٩٩ مَا يَفْعَلْ ٱللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۞ ١٥٧ لا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجُهْرَ بِٱلسُّوهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ غُلِمَ وَكَانِ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤٨ إِنْ تُبْدُوا حَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوِّهِ فَإِنْ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسْلِهِ وَيُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوِّمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُمُمُ بِبَعْضِ ويُريدُونَ أَنْ يَتَّعِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُولَآثِكَ اللَّهِ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٥١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ رَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَائِكَ سَوْكَ نُوْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥٣ يَسْأَلُكَ أَعْلَ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُغَرِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ ٱلسَّبَآء نَقَدُ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةٌ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِطُلْبِهِمْ ثُمَّ ٱلَّكُورُ ٱللِّجْلَ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَرْنَا عَنْ ذَلِكَ

جزء ٩

وَآتَيْنَا مُوسَى شُلْطَانًا مُبِينًا ١٥٣ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِبِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱَدْخُلُوا ٱلْبَابَ مُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ١٥٠ نَبِمَا تَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَتَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآء بِغَيْم حَتِّى وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفْ نَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومِّنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٥٥ وبِكُفْرِهِمْ وتَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ نُهْتَانًا عَظِيمًا ١٥٩ وتَوْلهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيمَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبّة لَهُمْ وإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيعِ لَفِي شَكِ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱقِبَاعَ ٱلطَّنَّ ومَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيبًا ١٥٧ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ١٥٨ فَبِظُلْمٍ مِنَ ٱلَّذِينَ قَادُوا حَوَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٥١ وأُخْذِهِمْ ٱلرَّبُوا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَصَّلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وأَعْمَدُنَا لِلْكَافِرِينِ مِنْهُمْ عَذَانًا أَلِيبًا ١٩٠ لَكِن ٱلرَّاسِخُونَ في ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وْٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُمْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وْٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوةَ وَٱلنَّوُّتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللِّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِمِ أُولَاثِكَ سَنُوتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيبًا ١١١ إِنَّا أُوْحَيْنَا إِليْك كَمَا أُوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَّالتَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِةِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وإِسْمَعِيلَ وإِسْجَقَ وَيَعْفُوبَ وْٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وْأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ١٩٣ ورْسُلًا قَدٌ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرْسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْك وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيبًا ١٩٣ رُسُلًا مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ خُقَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ١١٠ لَكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلُهُ بِعِلْبِهِ زَالْمَلَآثِكُهُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٩٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ تَدْ صَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ١٩٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١٩٧ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٩٨ يَا أَيُّها آلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحِقِّي مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وْٱلْأَرْضِ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلِيبًا حَكِيبًا ١٩١ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ ولا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّهَا ٱلْمَسِيمُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رِسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوطٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بَّاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَنظُ إِنْنَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ واحِدْ سُبِّعانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ولذَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ ومَا فِي ٱلْارْضِ وكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ لَنْ يَسْتَنْكِفَ ٱلْمَسِيمُ أَنْ يكُونِ عَبْدا لِلَّهِ ولا ٱلْمَلَآئِكَةُ ٱلْمُقَوَّبُونَ ١١١ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ رِيَسْنَكُبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَبِيعًا ١٧٦ فَأَمًّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا آلصَّالِحَاتِ نَيُوتِيهِمْ أَجُورَهُمْ ويَزِيدُهُمْ مِنْ نَصْلِعِ وأَمَّا ٱلَّذِين ٱسْتَنْكَفُوا وَٱسْتَكْبُرُوا فَيُعَدِّبُهُمْ عَدَانَا أَلِيمًا ١٧٣ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ منْ دُون ٱللَّهِ وِلِيًّا وَلا نَصِيرًا ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانُ مِنْ رَبُّكُمْ وأَنْرِلْنَا إليُّكُمْ نُورا مُبِينا فَأَمَّا ٱلَّذِين آمَنُوا بِآللَّهِ زُاعْتصَمُوا بِعِ فَسيُدَّخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ ومصْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَفِيما ١٧٥ يَسْمَقْنُونَك قُلِ ٱللَّهُ يُفتِيكُمْ فِي ٱلْكلالةِ إِن آمْرُو هَلَكَ لَيْس لهُ وَلَدُ ولهُ أُحْتُ عَلها نِصْفُ مَا ترك وهُو يَرِنُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَذَّ فَإِنْ كَانَمَا ٱقْنَتَيْنِ مِلْهُما ٱلنُّلْنَانِ مِمَّا تَرَكَ وإنْ كَانُوا إِخْوَةُ رِجَالًا رِبِسَاءَ فَلِلدَّحِمِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصِلُّوا وِٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ

## حَيِّرُ لِهِ أَنْ سُورِةِ الْمَأْفُدُةِ الْجَيْرُةُ وَ حَيْرُ أَيُّهِ الْمُأْفُدُةِ الْمُأْفُدُةِ الْمُأْفُدُة

مدنية وهى مائة وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْسِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْنُوا بِّالْغُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ نَهِبَيَّةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ عَنْرَ نُحِلَى آلصَّنْد وأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّه يَحْكُمْ ما يُريدُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلْدِينَ آمَنُوا لَا تُعِلُّوا سَعَآئِمُ ٱللَّهِ وَلا ٱلشَّهْمَ ٱلْحُرامَ وَلَا ٱلْهَدَّى وَلا ٱلْقَلآئِدَ ولا آمِّين ٱلْبَيْتَ ٱلْحُرَامَ يَبْتَغُونَ مَصْلًا مِنْ رَتَّهِمْ ورضْوَانا ٣ وإذا حَلَلْتُمْ فأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانَ قُوم أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِي ٱلْمَاجِدِ ٱلْخَزَامِ أَنْ تَعْتَذُوا وبعاونُوا عَلَى ٱلْبِم وَٱلتَّقْوَى وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى ٱلْإِنَّم وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّفُوا ٱللَّهُ إِنّ ٱللَّه شَدِيدُ ٱلْعِفابِ م حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْنَهُ وَٱلدَّمْ وَلَيُّمْ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أُعِلَّ لِعِيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وٱلْمُحْيَقَةُ وٱلْمُوْنُونَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وٱلنَّظِيحَةُ ومَا أَكُلَّ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وما ذُرْمَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِٱلْأَرْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقَ أَلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينِ كَعَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَغْشَوْهُمْ وٱخْشَوْنِ هِ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وأَنْبَهْتُ عَلَيْكُمْ نِعْبَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمِن ٱضْطُرْ فِي تَعْبَصةٍ غَيْرَ مُتَجانِفِ لِإِنْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٩ يَسْأَلُونَك مَا ذَا أُحِلُّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّتِبَاتُ ومَا عَلَّمُمْ مِنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكلِّبِينِ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمُكُمْ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمًّا أَمْسَكُن عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّفُوا ٱللَّه إِنَّ ٱللَّهِ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٧ أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ ٱلْذِينِ أُونُوا ٱلْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَٱلْمُعْصَنَاتُ مِن ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُعْصَنَاتُ مِن ٱلَّذِينِ أُونُوا ٱلْكِتابَ مِنْ تَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهْنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غيْرَ مُسَايِحِين ولا مُتَّجِدِي أَحْدان ومن يكفُّم يَّالْإِيمَانِ فَقدٌ حَبِطَ عَمَلْهُ وَهُو في

ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمُّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَانِقِ وَآمْتَكُوا بِرُؤْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ 1 وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَآطَهُرُوا وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الْعَاتِيطِ أَوْ لامَسْنُمُ النِّسَآء فَلَمْ يَجِدُوا مَآء فَقَيَتُمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْتَحُوا بِوْجُرِهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ آللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَيْتِمَّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَّاذْكُرُوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاتَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُمْ بِعِ إِذْ قُلْتُمْ سَبِعْنَا وِأَطَعْنَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِين لِلَّهِ شُهَدَآء بَّالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لا تعْدِلُوا إعْدِلُوا هُوَ أَقْوَبُ لِلتَّقْرَى وْاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣ زِعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِخَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ١٣ وَّالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِك أَعْقَابُ ٱلْجُبِمِ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا ٱذْكُرُوا نِعْبَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ عَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فكفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلنَّوْمِنُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَفِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنَّى مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمُّتُمُ ٱلصَّلَوة وَآتَيْتُمُ ٱلرَّكُوة وَآمَنْتُمْ بِرْسُلِي وَعَزَّرْتُمُوعُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَحَقِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّآتِكُمْ وَلأَدْخِلنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِها ٱلْأَنْهارُ فَهَنْ كَفَرَّ بَعْدَ ذَلِك مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٩ قَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّنُونِ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَطًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا تَلِبِلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وْأَصْغَمْ إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْمُسْنِينَ ١٧ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَطًّا مِمًّا ذُكِّرُوا مِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَارة وَٱلْبَعْضَآء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْك يُنَبِّثُهُمُ ٱللَّهُ

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١٨ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمًّا كُنتْمْ تُخفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ رَيَعْفُو عَنْ كَثِيمٍ قَدْ جَآءَكُمْ منَ ٱللَّهِ نُورْ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رَضُوَاتَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُعْرِجُهُمْ مِن ٱلطُّلْمَات إِلَى ٱلنُّور بِإِنْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٩ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيعُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ نَمَنْ يَمْلُكُ مِنَ ٱللَّه شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ٱلْمُسِيمَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ٢٠ وَلِلَّهِ مُلْك ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْهِن وَمَا بَبْنَهُمَا يَعْلُقُ مَا يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيُّه قدِيرٌ ٣ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَّالنَّصَارَى غَدْنُ أَننَاءُ ٱللَّه وأَحبَّآوُهُ فَلْ فَلَمَ يُعَدِّبْكُمْ بِكُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَر مِبَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء رَيْعَذِّبْ مَنْ يَشَآء وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيمُ ٣٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَتِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَة مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَقْولُوا مَا جَآءِنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيم نَقَدْ جَآءُكُمْ نَشِدْ ونذِير وْاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِير ٣٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ٱذْكُرُوا نِعْبَتَ ٱللَّهِ عَلَبْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدا مِن ٱلْعَالِمِينِ ٢٠ يَا قَوْمِ ٱلْدُخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ نَتَنْقَلِبُوا خَاسِينَ ١٥ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا تَوْمًا جَبّارِينَ وإِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا حَتَّى يَغُرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٣٩ قَالَ رَجُلَانِ مِن ٱلَّذِينَ يَعَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَنْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ نَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُوَّمنِينَ ٢٠ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَنَدًا مَا دَامُوا نِبهَا نَاَّذْهَبْ أَنْتَ رَرَبُّكَ نَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ١٨ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِي فَآفَرْقُ بَنْنَنَا وَبَبْنَ ٱلْفَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٢٩ قَالَ فَإِنَّهَا لِمُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٣٠

وَّانُكُ عَلَبْهِمْ نَبَأً ٱبْنَىْ آدَمَ بِٱلْخُقِّ إِذْ قَرَّبَا فُرْبَانَا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا رَكُمْ يْتَقَبُّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِبِنَ ٣١ لَئن بَسَطتَ إِنَّ يَكُكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٦ إنَّى أُرِيدُ أَنْ تَبُوء بإنَّمِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونِ مِنْ أَهْمَابِ ٱلنَّار وذَلِكَ جَزَآهُ ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ نَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ من ٱلْخَاسِرِينَ ٣٠ فَبَعَثُ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبُّكَثُ فِي ٱلْأَرْضِ للْبِرِيَةُ كَبْفَ يُوَارِي سَوْءة أَخِيدِ قَالَ يَا رَيُّلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مَنْلَ هَذَا ٱلْعُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةَ أَخي فَأَصْبَحَ مِنَ "النَّادمِينَ ٣٠ مِنْ أَجْل ذَلك كَنَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَتَّهُ مَنْ قَتلَ نَفْسًا بِغَبْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنْهَا قَقَلَ ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَبِبِغا ٣٦ وَلَقَدٌ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا نَالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَهُسْرِفُونَ ٣٠ إِنَّهَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُفَطَّعَ أَيْديهمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَابِ أَوْ يُنْمَوَّا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْنُي فِي ٱلدُّنْبَا ولَهُمْ فِي ٱلْآخَرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ تَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَمْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وٱنْتَغُوا إِلَبْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وجَاهِدُوا في سَبِيلَة لَعَلَّكُمْ تُفْلُمُونِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِنْلَهُ مَعَهُ لِمَقْتَهُوا بع منْ عَذَابٍ يَوْم ٱلْقِبَامَة مَا تُفْتِلَ منْهُمْ رَلَهُمْ عَذَابٌ أَلبُمْ ١٦ يُريدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا فُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٣٠ وٱلسَّارِي وٱلسَّارِقُ فَٱقْطَعُوا أَيْديَهُمَا جَزَآء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٣ فَمَنْ قَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْبِهِ وَأَصْلَمَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وٱللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْء قَدِيرٌ مِ يَا أَنْهَا ٱلرُّسُولُ لَا يَخْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ في ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَنْوَاهِهِمْ ولَمْ تُؤُمنْ تُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَبًّا عُرِنَ لِلْكَذِبِ سَبًّا عُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ لِحَرِّفُونَ ٱلْكَلِّمَ مِنْ نَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُرتِيتُمْ عَذَا نَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَآحُذُرُوا وَمَنْ يُردِ ٱللَّهُ بِثْنَتَهُ فَلَنْ تَبْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَنًّا أُولَاتُكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْبَا خِزَّى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٩ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلجُّتِ فَإِنَّ جَآزُكَ فَآحُكُمْ بَبْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنَّ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وإِنْ حَكَمْتَ فَآحْكُمْ مَنْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعَنْدَهُمْ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتْوَلَّوْنَ مِنْ بَعْد ذَلِكَ رِمَا أُولَاتُكَ بَالْبُوْمِنِين ٨٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ بيها هُدًى ونُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِبُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وْٱلوَّتَائِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُعْفِطُوا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَبْهِ شُهَدَآء فَلَا تَعْشُوا ٱلنَّاسَ وَّأَخْشَوْن ولَا تَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَمَنّا قلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مَأُولَاتَك مُ ٱلْكَانِرُونَ ٩٩ وَكَتَبْنَا عَلَبْهِمْ فيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بْٱلنَّفْس وٱلْعَبْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَٱلْأُذُنِ بِالْأَذُنِ وَٱلشِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُوْرِةِ تصَامُّ فَمَنْ تَصَدَّق بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ تَعْكُمْ مِمَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ فَأُولَآئِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٥٠ وَقَقَّيْمًا عَلَى آفَارِهِمْ بِعِبسَى آنْن مَرْيمَ مُصَدِّقًا لِمَا نَيْنَ يَذَيْد مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ زَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ نِبِهِ هُدًى وَنُورٌ ومُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٥ وَلْيَعْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِخْيِل بِهَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ نِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونِ ١٠ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّي مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ ومُهَيْبِنًا عَلَيْدِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّى لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا ٣٠ وَلُوْ

شَآء ٱللَّهُ لِجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيهَا آقَاكُمْ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخُيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا نَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ نِيعٍ تَغْتَلِفُونَ ﴿ وَأَن ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْرَآءُهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَآعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٥٠ أَنْخُكُمَ ٱلْجَاهِلِنَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَرْمِ يُوتِنُونَ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّحِدُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِيَآء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآء بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٥٠ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَفِّن يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِببَنَا دَآئِرَةٌ نَعَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بْٱلْفَجْمِ أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَادِمِينَ ٥٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَعَوُلَاهُ ٱلَّذِينَ أَقْسَبُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْنَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأُصْبَعُوا خَاسِرِينَ ٥٠ يَا أَبُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا مَنْ يَرْتَذُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْف يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْم لِحِبُّهُمْ وَلِحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤَّمَنِينَ أَعِزَّة عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَانُونَ لَوْمَةَ لَآيِم ذَلِكَ فَصْلُ ٱللَّه يُؤْتِيدِ مَنْ يَسَآءُ وَٱللَّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ ٩٠ إِنَّمَا وَلَنَّكُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقبمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُرِّتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ رَاكُعُونَ ١١ وَمَنْ يَقَوَّلُ ٱللَّهَ وَرُسُولُهُ وْالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمْ ٱلْفالبُونَ ١٣ بَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا لَا تَتَّعِدُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّغَذُوا دونكُمْ هُزُوًّا وَلِعِبًا مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُكُمْ وَالْكُفَّارُ أَوْلِبَآء وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنينَ ٣٣ وَإِذَا نَادَيُّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱلْقَدُرُهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَلِكَ مَأَتَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ ءُلُ يَا أَهْلَ ٱلْكَتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وِمَا أُنْزِلَ مِنْ قَنْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ قَاسِقُونَ ١٠ قُلْ قَلْ أَنْتِثْكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثْوَبَةً عِنْدَ ٱللَّهِ مَنْ

لْعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرْدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُولَاثِك شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَآه ٱلسَّبِيلِ ١٩ وإِذَا جَآرُّكُمْ قَالُوا آمَنًا وَقَدْ دَخَلُوا بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ حَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ١٧ وَتَرَّى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَصْلِهِمْ ٱلنُّخْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٨ لَوْلا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلْإِنْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلجُّعْتَ لَبِشّسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ٩٩ وَنَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطِتَان يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَدْرِلَ إِلَيْكِ مِنْ رَبِّكَ طُعْيَانًا وَكُفْرًا وِأَلْقَيْنًا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَّاوةَ وَٱلْبَغْضَاء إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْدَهُوا نارًا لِخُورْبِ أَطْعاهًا ٱللَّهُ وِيَسْعَرْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ ولَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِمَابِ آمَنُوا وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّوْنَا عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلأَدْحَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ولَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَاةَ وٱلْإِنْحِيلَ وَمَا أَنْوَل إِليُّهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكُلُوا مِنْ فَوْتِهِمْ رَمِنْ تَخْتِ أَرْجُلهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكِنِيرٌ مِنْهُمْ سَآ مَا يَعْمَلُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أَنْول إِلَيْكَ مِنْ رَمْك وإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رَسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِبُك مِن ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّمَ لَا يَهْدِي ٱلْعَرْمِ ٱلْكَافِرِينِ ١٣ قُلْ يَا أَهْلِ ٱلْكِتابِ لسَّتْمْ عَلَى شَيْء حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَاة وَالْإِخْسَلَ ومَا أَنْزِل إِليَّكُمْ مِنْ رَتَّكُمْ وليَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّك طُغْيَانًا وكُفْرا فلا تأسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمنُوا وَٱلْذِينِ هَانُوا وَالصَّائِثُونِ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَن بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم وَعَمِل صَالِحًا فَلا خَوْتُ عَلَيْهِمْ ولا فَمْ يَعْزَنُونَ ١٠٠ لقد أَخَذْنَا مِيثَاتَى بَني إِسْرِآئِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلِيُّهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْرِي أَنْفُسُهُمْ فريقًا كَذَّبُوا وفريقًا يَقْتُلُونَ ٧٠ وحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَبُوا وَصَبُّوا ثُمَّ قَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وصَبُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٩ لَقَدْ

كُمْمَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيعُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيعُ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱعْبُدُوا ٱللَّهُ رَبِّى وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ نَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ٣ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إنَّ ٱللَّهُ ثَالِثُ ثَلْثَةً وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدُّ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمًّا يَغُولُونَ لَيَمْسُنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ أَفَلَا يَكُولُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَه وَّاللَّهُ غَفْورٌ رَحِيمٌ ١٠ مَا ٱلْمَسِيمُ آئِنْ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطُّعَامَ أَنْظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلآيَاتِ ثُمُّ ٱنْظُرْ أَنِّي يُرْفَكُونَ ٨٠ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيغِ ٱلْعَلِيمُ ١٨ تُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْمَ ٱلْحَتِيِّ وَلَا تَشْبِعُوا أَهْوَآء تَوْمِ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلُوا كَثِيرًا وَصَلُّوا عَنْ سَوَآهُ ٱلسَّبِيلِ ١٨ أَعِن ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِلُ عَلَى لِسَانِ ذَاوْدَ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَذُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاعَوْن عَنْ مُلْكُم تَعَلُوهُ لَبِنُّسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٣٠ تَرَى كَنِيزًا مِنْهُمْ يَقَوَلُّون ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَجِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وِفِي ٱلْعَدَابِ ثُمْ خَالِدُونَ ٣٠ وَلُوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ ومَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱلْخَذُوهُمْ أُولِيآ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِغُون ٥٠ لَتِجِدَنَّ أَشَدٌ ٱلنَّاسِ عَدَارَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْيَهُودَ زْالْدِينَ أَشْرَكُوا رَلْتَجِدْنَ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينِ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرْهَبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحُبِرُونَ 

\* وَإِذَا سَيغُوا مَا أَنْوِلَ إِنَّ ٱلرَّسُولِ تَرَى أَهْيُنَهُمْ قِيفُ مِنْ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا 
مِنَ ٱلْخُنِقِ يَقُولُونَ رَبِّنَا آمَنَا فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاعِدِينَ \* ١٠ وَمَا لَنَا لَا نُومُنُ 
بِاللَّهِ رَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَتِّ وَنَطْبَعُ أَنْ يُدْجِلْنَا رَبَّنَا مَعَ ٱلْقَرْمِ ٱلصَّالِحِينَ 
بِاللَّهِ رَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَتِّ وَنَطْبَعُ أَنْ يُدْجِلْنَا رَبَّنَا مَعَ ٱلْقَرْمِ ٱلصَّالِحِينَ 
١٨ فَأَتَابَهُمُ ٱللَّهُ بِنَا قَالُوا جَنَّاتٍ خَبْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا 
١٨ فَأَتَابَهُمُ ٱللَّهُ بِنَا قَالُوا جَنَّاتٍ خَبْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

زء ٧

وَذَلِكَ جَزَّاءُ ٱلْخُسِنِينَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآئِكَ أَعْجَابُ ٱلْجِيم ٨٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ وَكُلُوا مِمَّا رَرَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤِّمُنُونَ ١٠ لَا يُوَاخِذُكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّهْوِ فِي أَيْبَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاحِدُكُمٌ بِمَا عَقَدتُهُمْ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتْهُ إِطْعَامُ عَشرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ أَعْلِيكُمْ أَوْ كِسُوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدٌ فَصِيّامُ ثَلْثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَقَارَةُ أَيْمَائِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ وْآخْفَطُوا أَيْمَانُكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه لْعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا إِنَّمَا ٱلْخُبْرُ وَٱلْبَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وٱلْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَآجْتَبِنُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْخُونِ ١٣ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقع بَيْنَكُمُ ٱلْعِداوةَ وٱلْبَغْضَاء فِي ٱلْخَمْرِ وٱلْمَيْسِرِ وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ وعَن ٱلصَّلَوة مهَلٌ أَنْهُمْ مُنْتَهُونِ وأَطِيعُوا ٱللَّهَ وأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَّاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَتِّما عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبِلاغِ ٱلنِّبِينُ ١٠٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالَحَات جُنَاجٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقَوَّا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالَحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقوْا وأَحْسَنُوا وٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْخُسنينَ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا لَيَبْلُوَتَكُمْ ٱللَّهُ بِشَيْهِ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَعَافُهُ بِٱلْفَيْبِ نَمَنِ ٱغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَبِّدًا لَجَزَآء مِثْلُ مَا تَتَلَ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكُعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُرِقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَبًّا سَلَفَ رِمَنْ عَانَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَرِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ ١٧ أُحِلَّ لَكُمْ صَيَّدُ ٱلْبَحْرِ وطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّازَةِ وَخُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّقُوا ٱللَّه ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٨ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْخَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُمَ ٱلْخَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّة يَعْلَمُ مَا فِي "السَّمَوَاتِ ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ 41 مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وْٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُلْ لَا يَسْتَرِي ٱلْخَبِيثُ وَّٱلطَّيِّبُ وَلُوْ أُخْبَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخُبِيثِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَا أُولِى ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ١٠١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْياءً إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْوُّكُمْ رَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَرَّلُ ٱلْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَّاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبُحُوا بِهَا كَافِرِينِ ١٠٢ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بِحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَة وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ولَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَعْرُوا يَغْتَرُونِ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وأَخْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزِل ٱللَّهُ وإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أُولُو كان آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيًّْا وَلَا يَهْتَدُون ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسكُمْ لا يَضْرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونِ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرٍ أَحَدَكُمْ ٱلْمَوْتُ حِينِ ٱلْوِصِيَّةِ ٱثِّنَانِ دُوا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلوةِ فَيُعْسَمَان بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْترى بِعِ ثَمَنًا وَلُوْ كَانَ ذَا تُوْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادة ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَبِنِ ٱلْآثِيبِينَ ١٠٩ فَإِنْ غُثِرَ عَلَى أَنْهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا فَأَخَرَان يَقُومَان مَقامَهُما مِن ٱلَّذِين ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَهِن ٱلطَّالِمِين ١٠٧ ذَلِك أَنْدَى أَنْ يَأْتُوا بِٱلشَّهادَةِ عَلَى وجْهِها أَرْ يَعَانُوا أَنْ ثُرَةً أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَٱتَّقُوا آللَّهُ وٱسْبَعُوا وٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٨ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْفُيُوبِ ١٠٩ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرّْيَمَ ٱلْكُرْ نِعْبَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدِتُكَ بِرُومٍ ٱلْغُدُسِ تُكلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْبَهْدِ وَكَهْلًا ١١٠ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكَمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْحِيلَ وِإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّين كَهَبْتَة ٱلطَّيْرِ بِإِنْنِي فَتَنْغُمْ نِيهَا فَتَكُونُ طَبْرا بِإِنْنِي وَنُبْرِيُّ ٱلْأَكْبَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِنْنِي رَإِذْ تُعْرِجُ ٱلْمُوْتَى بِإِنْدِي رَإِذْ كَفَفْتُ مَنِي إِسْرَآنَلَ عَنْكَ إِذْ جِثْتَهُمْ مَّالْبَيِّنَات فَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا هِمْرٌ مُبِينٌ وإذْ أَوْحَيْتُ إِنِّي ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وِدرَسُولِي قَالُوا آمَنًا والشَّهَد بِأَنَّنَا مُسْلِمُون ١١١ إِذْ قَالَ ٱلْحُرَارِيُّونَ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ قَلْ يَسْتَطِعُ زَنَّكَ أَنْ يُنزَلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةٌ مِنَ ٱلسَّبَآء قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينِ ١١٣ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَثِنَّ قُلْرِبْنا ونَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا ونَكُونَ عَلَيْهَا مِن ٱلشَّاهِدِينَ ١١٠ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَمْنا مَآئِدةٌ مِنَ ٱلسَّمَآء تَكُونُ لَنَا عِبدًا لِأُوَّلِنَا وُآخِرِنَا وَآيِةً مِنْكَ وَالْزُقْنَا وِأَنْتَ خَيْرُ ٱلرُّالِقِينَ ١١٥ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَرِّلُهَا عَلَيْكُمْ نَمَنْ يَكْفُرْ نَعْدُ منْكُمْ فَإِنِّي أُعِذِّنْهُ عَذَانًا لَا أُعَذِّنْهُ أَحَدًا من ٱلْعَالَمِينَ ١١٦ وإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِنسَى ٱنِّنِ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّعْذُونِي وَأُمِّي إِلَهَبْنِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْعَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُول مَا لَيْسَ لِي بِحَق إِنْ كُنْتُ تُلْتُهُ تَقَدُّ عَلِبْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وِلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١١٧ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرّْتَني بد أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي ورَتَّكُمْ وكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمّْتُ نيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَني كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقيبَ عَلَيْهِمْ وأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١١٨ إِنْ تُعَدِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ رَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١١١ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادتبن صدُّقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى منْ نحتها ٱلأنهارُ خَالِدينَ فِبهَا أَبَدَا رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْقَطِيمُ ١٥٠ لِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ

مكيّة وهي مائة وخبس وستون آية بِسْمِ ٱللَّه ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلطُّلْبَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمْ يَعْدَلُون ٢ هُوَ ٱلَّذِي خَلَفَكُمْ منْ طين ثُمٌّ قَضَى أَجَلًا وأَجَلُّ مُسَمَّى عنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تمترُون ٣ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وِفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سرَّكمْ وجَهْرَكُمْ ويَعْلَمُ مَا تَكْسبُونَ \* وَمَا تَأْتِدهمْ منْ آبَةٍ مِنْ آيَات رَتِهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، نَفَدْ كَذَّنُوا بِالْخَقِ لَبَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْسُهِمْ أَنْبَآء مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُونَ ٩ أَلَمْ يَرَوًّا كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّمَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وأَرْسَلْنَا ٱلسَّبَآء عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرى من تَحْتِهِمْ نَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا منْ بَعْدِهِمْ قُرْنَا آخَرِينَ ٧ وَلَوْ نَوَّلْنَا عَلَبْكَ كَتَانًا في قَرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِجْرٌ مُبِينٌ ، وَقَالُوا لَوَّلا أَثْرِل عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَكْرُلْنَا مَلَكًا لَقَضِي ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونِ ٩ ولَوْ جَعَلْناهُ مِلْكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَبْهِمْ مَا يَلْبِسُونِ ١٠ ولقدِ ٱسْتُهْرَى مُرْسُلٍ مِنْ تَبْلِكَ تَعَالَى بِٱلَّذينَ تَخرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِع يَسْتَهْزِرُن ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّمِينَ ١١ قُلْ لَمَنْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وٱلأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لا رَيْبَ نيه ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُون ١٣ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ا قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّجِدُ وَلِيًّا فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونِ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِسِنَ ١٥ قُلْ إِنِّي

أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمِ ١١ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَثِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَإِنْ يَبْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرَّ فَلَا كَافِيفَ لَهُ إِلَّا عُوَ رَإِنْ يَمْسَسُك بِغَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٠ وهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِمُ ٱلْخَبِيمُ 11 قُلْ أَيُّ شَيْهِ أَكْبَمُ شَهادَةً قُل ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَّ هَذَا ٱلْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ لِعِ وَمَنْ بَلَغَ أَنِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنّ مَعَ ٱللَّهِ آلهَةً أُخْرَى قُلُ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَهٌ واحِدُّ وَإِنَّنِي بَرِّي مِبًّا تُشْرِكُونَ ٢٠ أَلَّذِينَ آتَيَّنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَنْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسَرُوا أَنْفُسَهُمْ نَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١ وَمَنْ أَطْلَمُ مِبِّنِ ٱقْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ نَآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٣ وِيَوْمَ كَمْشُوْهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَآ وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ نَزْعُمُونَ ٣٣ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وْآللَّه رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ١٠٠ أَنْظُرْ كَنْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ٥٠ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى تُلُونِهِمْ أَكَنَّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانهم وَنْزًا وإِنْ يَرَوًّا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآوُكَ يُحَادِلُونَك يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلأَّوُّلِينَ ٣٩ وهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وِيَنْأُون عَنْهُ وإِنْ يُهْلِكُونِ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى آلنَّارِ فَقَالُوا يَا لَمْتَنَا نُرِدُ وَلَا نُكَذَّبَ بَآيَاتٍ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨ تَلْ تَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبَّلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَانبُونَ ١٩ وقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوْقَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَعْنُ مِنْهُوثِينَ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْخَقِ قَالُوا مَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّنُوا بِلِقَآه ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ نَفْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا نَرَّطْنَا نِعَهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارُهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ٣٣ وَمَا

ٱلْخَيَواةُ ٱلكُنْيَا إِلَّا لَعِبٌ ولَهُوْ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ٣٣ تَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِيينَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَحْدُونَ ٣٠ وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبُّرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُودُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَا ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٠ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَقَقًا فِ ٱلْأَرْضِ أَرْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءَ فَتَأْتَيَهُمْ بَآيَةِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لِجَمَّعُهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى نَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٣٦ إِنَّهَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّعِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَوَّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْتَرَفُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَمَا مِنْ دَابَّة فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِمِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمَّ أَمْثَالُكُمْ مَا نَوْطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ٣٦ وْٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمُّ فِي ٱلطُّلْمَاتِ مَنْ يَشَا 'اللَّهُ يُصْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ١٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ آللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ آلسَّاعَةُ أَغَيْرَ آللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ام بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمِّم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْبَأْسَآء وَّالصَّرَّآءَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٣٣ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُمْ بَأُسُنَا تَضَرُّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ فُلُوبُهُمْ وَرَبَّن لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ مَّا كَانُوا يَعْبَلُونَ مِمْ نَلَبًّا نَسُوا مَا ذُكَّرُوا بِعِ نَتَعْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ مَقْتَةً فَإِذَا ثُمْ مُبْلِسُونَ هُ فَقُطِعَ دَائِمُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْخَمْدُ لِلَّهِ زَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ٢٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى فُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَةً غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِدِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ثُمْ يَصْدِفُونَ ٤٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ آللَّهِ بَفْتَةً أَوْ جَهْرَةً عَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمُونَ ٨٨ وَمَا

نُوْسِلُ ٱلنُوْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا أَمْ يَحْزَنُونَ ٩٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٥٠ لُولُ لَا أَنُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَآئِنْ ٱللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْقَيْبَ وَلا أَتُولُ لَكُمْ إِتِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِنَّ قُلْ عَلْ يَسْتَرِى ٱلْأَعْنَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ اه وَأَنْكِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ رَلِّي وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون ٣٠ وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَدَاةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَدُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّالِمِينِ ٣٠ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَوُلآهِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ مه وإذا جَآءك ٱلَّذِينَ يُوِّمنُون بِآياتِنا مفل سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ "الرَّحْمةَ أَنَّهُ مَنْ عَبِلَ مِنْكُمْ سُوَّءا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَمَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٠ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ ولِتَسْتَبِينِ سَبِيلُ ٱلْمُعْرِمِينِ ٥٩ قُلَّ إِنِّي نُهِيتْ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتْ إِذَا وَمَا أَنا مِن ٱلْمُهْتَدِينِ ٥٠ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَهُهُلُونَ بِهِ إِنِي ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ ٱلْخُقُّ وَهُو خَيْمُ ٱلْفَاصِلِينَ ٨٥ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَغْجِلُونَ بِهِ لَقْصِي ٱلْأَمْمُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلطَّالِمِينَ ٥٠ وعِنْدَهُ مَفَاتِخُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبِرِّ وَٱلْبَحْمِ وَمَا تَسْفُطُ مِنْ ورقة إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينِ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَنَوَقَّاكُمْ بِٱللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِٱلنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَنَكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُستَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَكُمُ ٱلْمَرْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا

يُفَرِّطُونَ ٣ ثُمُّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْخَتِّي أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَاسِبِينَ ٣٣ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ تَدْعُونُهُ تَصَرُّعا وَخُفْيَةً لَثِنْ أَجْيْنَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِن ٱلشَّاكِرِينَ \* قُلِ ٱللَّهُ يُخِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَتْنُمْ ثُشْرِكُونَ ١٠ قُلْ هُوَ ٱلْعَادِرْ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابا مِنْ مَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعا وِيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْس بَعْصِ أَنْظُرْ كَيْكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقهُون ٩٦ وَكَدَّبَ بِدِ تَوْمُك وهُو ٱلْحَقُّ عُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ لِكُلِّ نَبَلٍ مُسْتَقَرُّ وسَوْفَ تَعْلَمُونِ ١٧ وإذا رأَيْت ٱلَّذِينَ يَخُومُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُومُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُسْمِيَنَّكُ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْفُدْ بَعْدِ ٱلذِّكْرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينِ ١٨ وَمَا على ٱلَّذِينَ يَتَّقُون مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّفُون ٩٩ وذَر ٱلَّذِينَ ٱلَّذَيْنِ وَفَيُّمُ لَعِبًا وَلَهُوا وعَرَّتْهُمُ ٱلْحِيوةُ ٱلدُّنْيا وذَكِرْ بِعِ أَنْ تُبْسَل نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وِلَيُّ ولا شَعِيعٌ وإنَّ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْل لا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولائِك ٱلَّذِينَ أُنْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شرابٌ مِنْ خبِيمٍ وعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُون ١٠ قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لا يَنْفَعْنا وَلا يَضْرُّنَا وَنُودٌ عَلَى أَمْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هذانا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْهُونَهُ ٱلشَّمَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَعْمَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِنَا فَلْ إِنَّ هُدى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِوْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْقَالَمِينَ ١٠ وأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَٱتَّقُوهُ وهُو ٱلَّذِي إليَّةِ تُحْشَرُونَ ١٢ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وِيَوْمَ يَقُولُ كُنْ مَيَكُونُ ٣٠ قَوْلُهُ ٱلْخُتُّ وَلَهُ ٱلْمُلُكُ يَوْمَ يُنْفَخِ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْعَبْبِ وَٱلشَّهَادةِ وهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٠ وَإِنْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيةِ آرِرَ أَتَنَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَراك رَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٥ وَكَذَٰلِكَ نُرى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلأَرْفِ رِلِيَكُون مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٧٩ فَلَمًّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَتِّي

فَلَمًّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ vv فَلَمًّا رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِهًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمًّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلضَّالِينَ ١٨ فَلَمَّا رَأَى ٱلشُّمْسَ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْم إِنِّي بَرِئً مِمًّا تُشْرِكُونَ ١٠ إِنِّي وجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا أَمَّا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٠ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَنْحَاجُّونِي فِي ٱللَّهِ وِقَدٌ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا نُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاء رَبِّي شَيْئًا وسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْء عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكُّرُون ١١ وكيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ ولا تخافُونَ أَتَكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطانًا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَبُونَ ٨٠ ٱلَّذِين آمنُوا ولَمْ يَلْبِسُوا إِيمانهُمْ بِطُلْمِ أُولَانَكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وهُمْ مُهْتَدُون ٨٨ ونِلْك خُجْنُنَا آتَيْنَاها إِنْرَهِيم على قَوْمِه نَرْفَعْ درجَاتٍ منْ نَشَآءُ إِنَّ رِتَّك حَكِيمٌ عَلِيمٌ مه ووَقَبْنَا لَهُ إِنْحَتَى وِيَعْفُوبَ كُلًّا فَدَيْنَا وِنُوحًا فَتَكَيْنَا مِنْ قَبْلُ ومِنْ ذُرَيَّتِهِ دَاوْد وسُليْمَان وأَيُّوب ويُوسْفَ ومُوسَى وهَرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْدى ٱلْمُسْيِنِين مه ورَكُريّاء ويعْيَى وعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِن ٱلصَّالِحِينَ ٩٨ وَإِسْمَعِيل وَٱلْيَسَع وَيُونُس وَلُوطًا وَكُلًّا مَصَّلْنا عَلَى ٱلْعَالِمِين ٨٧ وَمِنْ آبَآيَّهُمْ ونُرتيانهم وإخْوَانِهم وأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَديْنَاهُمْ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ٨٨ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يهْدِي بِه منْ يَشَآءُ مِنْ عِبادِهِ وَلُوْ أَشْرِكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٨ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ آتَيْمَاهُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوا فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا هَوُلآه فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمَا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ١٠ أُولآئِك ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ مَبِهُ ذَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالِمِينَ ١١ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ عَلَى بَشَر مِنْ شَيْء قُلْ مَّنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآء بِهِ مُوسَى نُورًا وهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ تَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ ولا آبَارُكُمْ فيل ٱللَّهُ فُمَّ

ذَرْهُمْ فِي خَوْمِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٠ وهَذَا كِتَابٌ أَنْزِلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّق ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَيْهِ ولِنُنْذِرَ أُمَّ ٱلقُرَى ومنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحافِظُونَ ١٣ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءَ وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلْ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلُوْ تَرى إِذِ ٱلطَّالِمُونِ فِي عَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ نُجْرَوْن عَذاب ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقْولُونَ عِلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ جِنْتُنُونا فُوَادَى كَمَا خَلَفْنَاكُمْ أُوَّل مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَرِّلْنَاكُمْ وَرَآء ظُهُورِكُمْ ومَا نرَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَدٌ تَقَطَّعَ بِيْنكُمْ وَصَلَّ عِنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَوْعُمُونَ ه إِنَّ ٱللَّهَ عَالِقَى ٱلْخَبِّ وَٱللَّوَى يُغْرِجُ ٱلْخَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَخُرْجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ١٩ فَالِقَ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱللَّيْلِ سَكَنَا وْٱلشَّمْسَ وْٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ ٧٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلتُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 4٨ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدةٍ فَبُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونِ ١٩ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآهِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَّاتَ كُلِّ شَيْء فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُعْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُقَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّعْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوانْ دانِيَةٌ وجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابِ وَالرِّيْتُونَ وْالرُّمَّانَ مُشْتِبِهَا وَغَيْرً مُتَشَابِهِ أَنْظُرُوا إِلَى تَمْرِهِ إِنَا أَثْمَرَ رِيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وجَعلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء ٱلْجِنَّ وخلقهُمْ وَحَرَثُوا لهُ بَنِينَ وَبْنَاتٍ بِقَيْمٍ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبًّا يَصِفُونِ ١٠١ بَدِيعُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَق كُلَّ شَيْ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٢ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلًا

١٠٣ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرُكُ ٱلْأَبْصَارَ وهُوَ ٱللَّطيفُ ٱلْخَبيمُ ١٠٠ قَدْ جَآءُكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَهَنْ أَبْصَرَ فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بحَفيظِ ١٠٥ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ١٠٩ إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وِأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٧ ولَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكُ عَلَنْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوَكِبلِ ١٠٨ وَلا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِعَنْم عِلْم كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِنَّى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ نَنُنَبُّهُمْ سَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٩ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ حَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ جَآءَتُهُمْ آيَةٌ لَيُومُدُنَّ بهَا قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أُنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١٠ ونْقَلْبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُومِّنُوا بِهِ أَرِّلَ مَرَّة وبذَرْهُمْ في طُغْبَانهمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ١١١ وَلَوْ أَتَّنَا نَوَّلْنَا إِلَنَّهُمْ ٱلْمَلَآنَكُهُ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَرْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء قُبُلًا مَا كَانُوا لنُوْمنُوا إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ ولَكِنَّ أَكْثَرَفُمْ يَجْهَلُونَ ١١١ وَكَذَلِكَ جَعَلْمَا لِكُلَّ نَبِيَّ عَدُوًّا شَبَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجُنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُكَ ٱلْقَوْل غُرْورًا وِلَوْ شَآء رَبُّك مَا نَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ ١١٣ وَلتَصْعَى إِلَبْهِ أَفْئِكَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ ولِبَقْتَرِفُوا مَا ثُمُّ مُقْتَرِفُونَ ١١٠ أَفَقَيْرُ ٱللَّهِ أَبْتَعِي حَكُمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَابَ مُعَصَّلًا وَالَّذِينِ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بٱلْحَقّ فَلَا نَكُونَيٌّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١١٥ وَتَمَّتُ كَلَمَاتُ رَتَّكَ صَدَّقًا وَعَدُّلًا لَا مُبَدَّلَ لِكِلِمَانِدِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١١١ وإنْ تُطعٌ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنْ يَقَبِعُونِ إِلَّا ٱلطَّنَّ وإِنْ فَمْ إِلَّا يَخْرِضُونَ ١١٧ إِنَّ رَدَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمْ بْالْمُهْتَدِينِ ١١٨ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ١١١ ومَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِبًّا ذُكِرَ ٱسْمُ

בלי א

ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱفْطُورْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كُتِيرًا لَيْضِلُونَ بِأَهْوَآتِهِمْ بِغَيْمِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠ وَذَرُوا ظَاهِمَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْجُوْوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ١١١ وَلَا تَأْكُلُوا مِبًّا لَمْ يُدُكِّم آسْمُ آللَّه عَلَيْه وإِنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِنَّى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٣٣ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَبْشِي بِعِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلطُّلْمَاتِ لَيْسَ إِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَكَذَٰلَكَ جَعَلْنَا في كُلِّ تَرْيَةٍ أَكَابِمَ مُعْرِمِيهَا لَبَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسهم وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٠ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُوِّمنَ حَتَّى نُوِّتَى مثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ أَللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ سَنصيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَازٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ١٢٥ فَمَنْ يُرِد ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدَّرَهُ صَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّبَآء كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣٩ وَهَذَا صِرَاطُ رَبُّك مُسْتَقِيبًا نَدْ نَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١٢٧ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَ رَبَّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٨ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا يَا مَعْشَرَ ٱلْحِنْ قَدِ ٱسْتَكْتَرْتُمْ مِن ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَارُهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَهْتَعَ نَعْضَنَا بِبَعْض وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكُمْ عَلَيمٌ ١٢٩ وكَذَلِكَ نُولَى بَعْضَ ٱلطَّالِبِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٣٠ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لَقَآء يَوْمُكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسَا وغَرَّتْهُمُ ٱلْخُمَواةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسهمْ أَنْهُمْ كَانُوا كَانُوينَ ١٣١ ذَلِكَ أَنَّ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى نظُلْمِ وأَهْلُهَا غَافِلُونَ ١٣٣ ولِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِبًّا

عَبِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَرَبُّكَ ٱلْفَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَطْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآءُ كَمَا أَنْشَأْكُمْ مِنْ ذُرِيَّةٍ قَوْم آخَرينَ ٣٠ إِنَّهَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ومَا أَنْتُمْ بِمُغْجِزِينَ ٣٠ قُلْ يَا قِوْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ نَسَوْق تَعْلَمُونَ ١٣٩ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاتِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٣٧ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ ٱلْحُرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِبِنا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ مِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لشُوكَآنْنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآنِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ومَا كَانَ للَّه فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُوكَائِهِمْ سَآء مَا يَعْكُمُونَ ١٣٨ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكِيْهِم مِن "الْمُشْرِكِينِ تَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِنُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ولَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ ومَا يَفْتَرُونَ ٣٩ وَقَالُوا هَذِهَ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِبْرُ لا يَطْعِبْهَا إِلَّا مَنْ مِشآء بزَعْبِهِمْ وأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ طُهُورُهَا وأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّه عَلَنْهَا ٱفْتَرَآء عَلَيْه سَيَجْزِيهمْ دَمَا كَافُوا يَقْتَرُونَ ١٠٠ وَقَالُوا مَا فِي نُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْقَامِ خَالصَةً لذُكُورِنَا وَنُعرُّمْ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَبْتَظٌ فَهُمْ فيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكَبُمٌ عَلِيمٌ ١٩١ قَدْ خَسِرً ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَها عَنَّم عِلْمِ وحَرَّمُوا مَا رَرَقَهُمْ ٱللَّهُ ٱلْتِرَآةَ عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ومَا كَانُوا مُهْتَدينَ ١٩٢ وهُو ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوهَاتٍ رِغَيْمَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّعْلَ وَٱلرَّزْعَ تُخْتَلِفَا أَكُلُهُ وَٱلرَّيْقُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَامِهًا وغَبْرَ مُتَشَاده كُلُوا مِنْ تَمْرِه إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْوِفِينَ ١٤٣ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمْوِلَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّه ولا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٣٠ ثَمَائِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ رَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ عْلْ أَالدَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ ٱلْأَنْفَيَيْنَ أَمَّا ٱشْتَهَلَتْ عَلَبْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْنَيَسْ نَبِّنُونِي نَعْلُمِ إِنْ كُنْتُمْ صَانِقِينَ ١٩٥ وَمِنَ ٱلْإِيْلِ ٱلْتَنَيْنِ وَمِنَ ٱلْنَفَرِ ٱلْتَيْنِ قُلُ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ ٱلأُنْفَبَنِّي أَمَّا

ٱشْتَهَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ رَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا نَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِعَيْرٍ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٩٩ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِنَّ مُعَرِّمًا عَلَى طَاعِم يُطْعَبُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنْزِيرِ فَإِنَّهُ رجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لَقَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ قَمَن ٱصْطُرٌ غَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠٧ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْمٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْقَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمًا أَوِ ٱلْخَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٩٨ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُهُ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٩٩ سَيَفُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَآوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاتُوا تَأْسَنَا قُلْ عَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُطْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ١٥٠ قُلْ قَلِلَّةِ ٱلْجِتَّةُ ٱلْبَالفَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٥١ قُلْ عَلْمٌ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونِ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا نَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وهُمْ برَبِّهِمْ يَعْدَلُونَ ١٥١ قُلْ تَعَالُوا أَقُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِعِ شيئًا وبالوَّالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ منْ إِمْلَاقِ خَعْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُمْ رَمَّاكُمْ بِع لَعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ ١٥٣ وَلَا تَقْرَنُوا مَالَ "الْيَتِيم إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا ٱلْكَبْلَ وَٱلْمِيزَانَ بَالْقَسْطِ لا نُكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدَلُوا وَلُوْ كَانَ ذَا تُرْبَى ربعَهْد ٱللَّه أَرْنُوا ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ بِمَ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ١٥٠ وَأَنّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيبًا نَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ نَتَفَرَّقَ بكُمْ عَنْ سَبِيلِع

ذَلِكُمْ وَشَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُرنَ ١٥٥ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدِّي وَرَحْبَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَآهَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٥١ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٧ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْوَلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآئِقَتَيْن مِنْ تَبْلِنا وَإِنْ كُنَّا عِنْ دِرَاسَتِهِمْ لَقَافِلِينَ ١٥٨ أَوْ تَغُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْوِلَ عَلَيْنا ٱلْكِتابُ لِكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ فَعَدْ جَآءَكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى ورَحْبَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ كَدَّبَ بَآيَاتٍ ٱللَّهِ وصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنَا سُوٓ الْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ١٥٩ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ ٱلْمَلَآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضَ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك لَا يَنْفَعْ نعْسَا إِيبَانْهَا لَمْ نَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ثُعِلِ ٱنْتَطِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونِ ١٦٠ إِنَّ ٱلَّذِين فَرَّفُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي سَيٌّ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمّ يُمَبِّثُهُمْ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٩١ مَنْ جَآء بِٱلْحُسنةِ عَلَمْ عَشْرُ أَمْنَالِهَا ومِنْ جَآء بِٱلسَّيْئة مَلا يُجْرَى إِلَّا مِسْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩٣ قُلْ إِنَّنِي هَذَانِي رَتِّي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ دِينَا قِيما مِلَّةَ إِبْرِهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَان مِن ٱلْمُشْرِكِينِ ١٩٣ قُلْ إِنَّ صَلَوتِي ونسُكِي وهنيَايَ ومَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِكَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلَ ٱلْمُسْلِمِينِ ١٩٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْعِي رَبًّا وَهُو رَبٌّ كُلِّ شَيْء ولَا تكْسِبُ كُلُّ مفسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَوْرُ وارزَةٌ ورْرِ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعْكُمْ فَيْسَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتلِفُونَ ١٩٥ وهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاتِكَ ٱلْأَرْفِي ورفع بَعْضَكُمْ فَوْق بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَفُورٌ رَحِيمٌ

## سورة الاعراف

مكية وهي مائتان وخمس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰنِ ٱلرِّحِيمِ

ا ٱلبَصْ كِتَابٌ أَنْول إِلَيْك مَلا يَكُنْ ف صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِنُنْدِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ إِنَّهِمُوا مَا أُنْوَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِمُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا، عَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ ٣ وَكُمْ مِنْ تَرْيَةٍ أَهْلَكْمَاهَا بَآاهَا بَأَسُمَا بِبَاتا أَوْ ثَمْ فَأَيْلُونَ م فَهَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءُهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ مَالُوا إِنَّا كُمَّا ظَالِمِين ه فَلَنَسْأَلُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلبَّهِمْ ولنسْألينَ ٱلْمُرْسلِنين ٩ ملتَفُصِّنَ علَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنًّا غَآتِبِين ٧ وَأَلْورْنَ يَوْمنُد ٱلْحَقُّ مِنْ نَفْلَتْ مُوارِينُهُ فَأُولَائِك اللهُ المُفْلِحُونَ ٨ ومَن حَقتْ مَوارينه فأولانك الدين حَسِرُوا النَّفْسَهُم بِمَا كالبوا بِآيَاتِنَا يَطْلِمُونَ 1 ولَقد مَكَّناكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وجعلْما لكُمْ معها مَعايس قليلا مَا تَشْكُرُونِ ١٠ وَلَعَدٌ حَلَقْمَاكُمُ ثُمٌّ صَوَّرُناكُمْ نُمّ فَلَما لِلْمِلآنكِ ٱلْجُدْرِا لِآدَمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنَّ مِن ٱلسَّاجِدِينِ ١١ عَالَ مَا مععك أَنْ لا نَهُدُدُ إِذْ أَمَرُتُكَ قَالَ أَمَا حَيْرٌ مِنْهُ حَلقيبي مِنْ مار وحَلقنهُ مِن طين اا قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا مِمَا يَكُونُ لَك أَنْ تَتَكَبِّرَ مِيها فَأَخْرِجْ إِنَّك مِن ٱلصَّاعِرين ٣ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ قَالَ إِنَّكَ مِن ٱلْمُنْطِرِينِ ١٥ مال مبِما أَغْرَيْتَنِي لَأَقْفُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَفِيمَ ١١ ثُمَّ لآبِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهمَ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلا نجِدْ أَكْسَرُهُمْ سَاكِرِين ١٧ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَدْوُمًا مَدْحُورًا لَمَنْ تبِعَك مِنْهُمْ لَأُمْلَأَنَّ جَهِنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وِيَا آدمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وِزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِنْتُمَا وِلا تَقْرَبًا عَذِهِ ٱلنَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِيسِ ١٥ فَوَسُّوسَ لَهُمَا ٱلسَّيْطَانُ لِيُبْدِي

لَهُمًا مَا رُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلثَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكِيْنِ أَوْ تَكُونَا مِن ٱلْخَالِدِينَ ١٠ وَتَاسَبَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِينَ ٱلنَّاصِينَ ٣ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمًّا ذَاقَا ٱلثَّجَرة بَدتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَعْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقٍ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَتُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا ٱلنَّجْرَةِ وأَفْلُ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُّو مُبِينٌ ٣٦ قَالًا رَبِّنا طَلَبْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَبْنَا لنكُوننَ مِن ٱلْخُاسِرين ٣٣ قالَ ٱقْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنقرٌّ ومَتَاعٌ إِلَى حِينِ ٢٦ قَالَ فِيهَا تُعْيَوْنِ وفِيهَا سُوتُون وَمِنَّهَا تُخْرَجُون ٣٠ يَا بعي آدمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسا يُوَارِي سُوْآتِكُمْ وريشًا ولبَاسُ ٱلتَّقْوى ذَلِك خَيْرٌ ذلِك مِنْ آياتِ ٱللَّه لَعَلَّهُمْ يَدُّكُرُونِ ٢٩ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَعْتِنتَكُمْ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أُحْرِجَ أَبُويْكُمْ مِن ٱلْجِنَّةِ يَنْرِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يراكُمْ هُوَ وَفِيلِلْهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَا جَعَلْنَا ٱلشَّياطِينِ أَوْلِيَاء لِلَّذِينِ لا يُؤْمِنُونِ ١٧ وإذا فعُلُوا فَاحِشةَ عَالُوا وَجِكْنَا عَلَيْهَا آبَآءَنَا وْٱللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْغُشَاءَ أَتَقُولُون عَلَى ٱللَّهِ مَا لا تعْلَمُون ١٨ قُلْ أَمْ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجِّدٍ وَٱدْعُوهُ مُعْلِصِين لهُ ٱلدِّين كَما نَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريقا هذى وفريقًا حقَّى عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالُهُ إِنَّهُمْ ٱلَّحْدُوا ٱلشَّياطِينِ أَوْلِيآ ، مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَيُعْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونِ ٢٩ يَا بَنِي آدم خُذُوا رِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَحْدِهِ وَكُلُوا وَّاشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينِ ٣٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ رِيمَهُ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرِجَ لِعبادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينِ آمنُوا فِي ٱلْخَيرة ٱلدُّنْيَا خَالِصة يَوْمَ ٱلْقِيَّامَةِ كَذَٰلِك نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٣١ قُلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَتِّي ٱلْغَوَاحِشَ مَّا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَن وْٱلْإِثْمَ وْٱلْبِغْنَ بِعِيْمِ ٱلْخَقِّ وأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانا رأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُون ٣٣ ولِكُلِّ

أُمَّةِ أَجَلَّ فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٣ يَا بَنِي آدمَ إِمَّا يَأْتِينَتُكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ ٱتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا ثُمّ يَحْزِنُون ٣٣ وَٱلَّذِين كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولاَئِكَ أَخْعَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونِ ٣٠ فَمِنْ أَطْلَمْ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَدِيا أَوْ كَذَّب بِآياتِهِ أُولائكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِن ٱلْكِتابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا يَتَوقَرْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ قَدْعُون مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا وشهدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَاعِرِين ٣٦ قال آذْخُلُوا في أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِكُمْ مِن ٱلْجِينِ وَالْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أَخْتَهَا حَتَّى إذا ٱلنَّارَكُوا مِيهَا جَمِيعا فالتَّ أَحْراهُم لِأُولاهُمْ رَبَّما عُولاهَ أَصْلُونَا فَآتِهِمْ عَذَانًا ضِعْفًا مِن ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ ولكِنْ لَا تَعْلَمُون ٣٧ وقَالَتْ أُولَاهُمْ لأُخْراهُمْ فِمَا كَانِ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ عَشْلِ مَدُوفُوا ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونِ ٣٨ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَذَّبُوا بِآيَاتِمَا وٱسْتَكْمَرُوا عنْها لا تُفتَّخ لَهُمْ أَنُوابُ ٱلسَّمَآء ولا يَهْ خُلُونَ ٱلْجُنَّةَ حَتَّى يَلِمُ ٱلْجُمَلُ فِي سِمْ ٱلْخِياطِ وَكَذَلِك نَجْرِي ٱلْمُجْرِمِين ٣٩ لهُمْ مِنْ جَهَتُم مِهَادٌ ومِنْ مؤقهِمْ غَوَانِي وكدلِك لَجْري ٱلطَّالِيين ٢٠ وَّالَذِينِ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لا نُكلِفُ نفسا إِلَّا وُسْعِها أُولاَئِك أَحْمَاتُ ٱلْجُنَّةِ ثُمَّ مِيهَا خالدُون ١٦ ونَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ مِنْ غِلِّ تَجَّرى مِنْ تَعِّيْهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَتَالُوا ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُمَّا لِنَهْتَدى لَوْلا أَنْ هَذَانا ٱللَّهُ لَقَدٌ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّهَا بِٱلْحَقِّ ونودُوا أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجِنَّةُ أُورِتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُون ٤٣ وِنَادَى أَحْجَابُ ٱلْجُنَّةِ أَحْجَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وِجَدْنا مَا وِعَدَنا رَتْنَا حَقًّا نِهَالْ وَجَدَتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّن مُوَّذِّنْ بيْنَهُمْ أَنْ لَغْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِين ٣٣ ٱلَّذِينِ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ويَبْغُونَهَا عِرجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونِ مَم وبَيْنَهُمَا جِبَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ

كُلُّ بسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَشْحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ هُ وَإِذَا صُونَتُ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآء أَهْجَابِ ٱلنَّارِ تَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٩ وَتَادَى أَفْحَابُ ٱلْأَعْرَاف رِحَالًا يَعْرِفُونَهُمْ سِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ ومَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠٠ أَعَزُلآه ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمْ ٱللَّهُ بِرَحْمَةِ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خَرْتُ عَلَيْكُمْ وِلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ١٠٠ وَنَادَى أَصَّابُ ٱلنَّارِ أَهْمَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءَ أَرْ مَمَّا رَزَقَكُمْ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينِ ٤٩ ٱلَّذِينِ ٱلَّغَذُوا دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِمًّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْخُيْوَةُ ٱلدُّنْبَا فَأَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقآء يَوْمهمْ هَذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْدُونَ ٥٠ وَلَقَدْ حِنْنَاهُمْ بِكَتَابِ فَصْلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ١٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْدِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقّ فَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعَآء فَيشْقَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْبَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْبَلُ قَدْ خَسرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَات وٱلْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُعْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّبْسَ وٱلْقَبَمَ وْٱلنُّجُومَ مُتَعَّرَاتِ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ ٱلْخَلْقِي وْالْأَمْرِ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَبِينَ ٣٠ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعا وخُفْيَة إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ مِن وَلَا تَفْسَدُوا فِي ٱلْأَرْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَالنَّعُوهُ حَوْفا وَطَبَعًا إِنَّ رَحْمَةَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِن ٱلْمُعْسِنِينَ ه، وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَامَ بُشْرًا بَيْن يَدَى رَحْمَتهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابا ثقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآء فَأَخْرَجْنا به مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كذلك نُعْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ ٥٠ وٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْن رَبِّهِ وْأَلَّذِى خَبْثَ لَا يَعْرُبُ إِلَّا نَكَدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ٥٠ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِهِ فَقَالَ يَا تَوْم آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِلِّي

أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظيم ٨٠ قَالَ ٱلْمَلاُّ منْ قَوْمِعِ إِنَّا لَمَوَاكَ في صَلَالِ مُبِينِ ٩٠ قَالَ يَا قَوْم لَنْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِتِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٠ أَمْلَهُكُمْ رِسَالَات رَبِّي وَأَنْتَهُمْ لَكُمْ وأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذكرٌ منْ رَتكُمْ عَلَى رَجْلِ منْكُمْ لِيُنْذرَكُمْ ولتَتَّقُوا ولَعَلَّكُمْ تُرْحَبُون ٣٠ فَكَذُّوهُ فَأَخْبُنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ٣٣ وإلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودا قَالَ يَا قَوْم ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَمِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَقَفُّونَ ١٠٠ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفرُوا مِنْ قَوْمِعِ إِنَّا لَنرَاكَ فِي سَمَاهَةٍ وإِنَّا لِمَظْنُك مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١٥ قَالَ يَا قَرِّمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً ولكنِّي رَسُولُ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ٩٦ أُبَلِّفُكُمْ رسَالاتِ رَتَّى وَأَنَا لَكُمْ نَاصَمْ أُمينٌ ٧٠ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَتَكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْكُمْ لِلْمُنْدَرَكُمْ وَٱذْكُووا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاء مِنْ بَعْدِ قَوْم نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَسْطَةً فَٱذْكُرُوا آلاء ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْخِصُونَ ٩٨ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِنَعْبُكَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وِنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَارُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٩ قَالَ قَدْ وقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَتَّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَنْجَادِلُونَنِي فِي أَسْبَآهِ سَتَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاوُكُمْ مَا نَرُّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠ فَأَخْبَمْنَاهُ وْٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وتَطَعْمَا دَائِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّنُوا بَآيَاتِنَا ومَا كَانُوا مُوَّمنينَ ١١ وإِلَى تَمُودَ أَهَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّه لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ في أَرْض ٱللَّهِ وَلَا تَبَسُّوهَا بِسُوْ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٢ وَٱذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلفاً، مِنْ بَعْد عَادٍ وَبَوَّأْكُمْ في ٱلْأَرْض تَتَّعَدُونَ منْ سُهُولهَا قُصُورًا وَتَنْعِتُونَ ٱلْجُبَال مُيُوتَا فَأَذْكُرُوا آلاءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْفَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٣ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِةِ للَّذينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا

مُوْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِعِ كَالِرُونَ ١٥ فَعَقْرُوا ٱلنَّاتَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِمُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُوسَلِينَ ٧١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَكُوا فِ دَارِهِمْ جَاثِبِينَ ١٧ نَتَرَلُّ عَنْهُمْ رَقَالَ يَا قَوْم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبّي وَتَعَمُّتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُعِبُّونَ ٱلنَّامِحِينَ ١٨ وَلُوطًا إِذْ قَال لقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أُحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهْوةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١٠ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ تَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَكَلَّهُرُونَ له فَأَلْجَيْنَاهُ وأَهْلَهُ إلّا ٱمْرَأْقَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْقَابِرِينَ ١٨ وأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْجُرِمِينَ ٣٨ وَإِلَى مَدِّينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمٍ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيرَانَ وَلا تَجْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ نَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٨٠ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونِ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّه مَنْ آمَن بِعِ وَتَبْغُونَهَا عِوْجًا وَّأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ مد وإنْ كَانَ طَآئِقَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ مد وَطَآئَفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَآصْبِرُوا حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ بَيَّنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَاكِبِينَ الله عَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ تَوْمِعِ لَخْفِرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وْٱلَّذِينَ ﴿ آمَنُوا مَعَك مِنْ تَوْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوْلُو كُنَّا كَارِهِينَ ١٨ قد ٱلْتَرَيُّنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا ٱللَّهُ مِنْهَا ومَا

يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّهُ رَبَّنَا رَسَعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْء عِلْما عَلَى اللَّهِ تَرَكُلْنَا أَنْتَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ تَوْمِنَا بِالْخَقِ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ٨ وَقَالَ الْمَلُأُ الْفِيلُ الْفِيلِينَ كَفُرُوا مِنْ قَوْمِعِ لَيْنِ الْبَعْفُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا كَاسِرُونَ

جزء ا

 ٨٥ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِمنَ ١٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كُأنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا ثُمْ ٱلْخَاسِرِينَ ١١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ رْقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَقْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَعَعْتُ لَكُمْ نَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْم كَافِرِينَ ١٠ وَمَا أَرْسَلْمًا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بَّالْبَأْسَآه وَالضَّوْآه لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٣٠ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيْثَةِ ٱلْخُسَنَةَ حَتَّى عَفَرًا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا ٱلضَّرَّاءَ وٱلسَّرَّاءَ فَأَخَذْنَاهُمْ بَفْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلقُرَى آمَنُوا وَٱتَّفَوْا لَفَتَعْنَا عَلَيْهِمْ تَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّمَآء وَّٱلْأَرْفِ وَلَكِنْ كَذُّبُوا فَأَخَذُنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٠ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأُسْنَا بَبَاتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ ٩٩ أَوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ نَأْسُنَا فَعَى وَهُمْ يَلْعِبُونَ ٧٠ أَفَأَمِنُوا مَكْمَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْمَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٨ أَوْلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُمُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى تُلُوبِهِمْ نَهُمْ لَا يَسْمَعُرنَ ٩٠ تِلْكَ ٱلْقُرَى نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ ٱنْبَآئِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْتَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ ١٠١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَان عَاتِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠١ وَقَالَ مُوسَى يَا نِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٣ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولُ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ حِثْتُكُمْ بَبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَآئِلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ رِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ١٠٥ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ عَذَا لَسَاحِرْ عَلِيمٌ ١٠٧ يُرِيدُ أَنْ يُعْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَهَا ذَا تَأْمُرُونَ ١٠٨ قَالُوا أَرْجَهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَكَآئِن حَاشِرِينَ ١٠٩ يَأْتُوكَ بِكُلِّ

سَاحِم عَلِيمٍ ١١٠ وَجَآءَ ٱلتَّحَرَّةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا لَكُنْ ٱلْقَالِبِينَ ١١١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَبِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١١٢ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ خَنْ ٱلْمُلْقِينَ ١٣٣ قَالَ ٱلْقُوا فَلَمًّا ٱلْقَوَّا تَحَرُّوا أَغْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَوْقَبُوهُمْ وَجَآوًّا بِحِمْ عَظِيمٍ ١١٠ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ قَإِذَا هِي تَلْقَلُ مَا يَأْنِكُونَ ١١٥ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٩ فَغُلِبُوا هُمَالِكَ وَٱلْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ١١٧ وَأَلْقِيَ ٱلثَّكَرَةُ سَاجِدِينَ ١١٨ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ١٠٠ قَالَ يِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِعِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُمْ مَكَرُنُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُطْرِجُوا مِنْهَا أَعْلَهَا مَسَرُّكَ تَعْلَمُونَ ١٢١ لَأُقَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٣٣ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٣٣ ومَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتٍ رَبَّنَا لَمًّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرا وتوقّنَا مُسْلِمِينَ ١٢٠ وَقَالَ ٱلْهَلاُّ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَدُرُ مُوسَى وَقُومَهُ لِنُفسدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَٱلِهَنَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَعْيى نِسَآءَهُمْ وإنَّا فَوْقَهُمْ فاهِرْونَ ١٢٥ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَآصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضِ لِلَّهِ يُورِنْهَا مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٩ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَما وَمِنْ بَعْدِ مَا جِثْقَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ رَيَسْتَعْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُون ١٢٧ وَلَقَدُ أَخَدُنَا آلَ فِرْعَوْنِ تَالسِّنِينِ ونَقْصِ مِن ٱلنَّبَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَدُّكُرُونَ ١٢٨ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْخُسَنَةُ فَالْوا لَمَا هَذِهِ وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَبِّئَةً يَطَّبُّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّهَا طَآئِرُهُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ وِلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٢٩ وَقَالُوا مُهْمًا تَأْتِنَا بِعِ مِنْ آيَةٍ لِتَهْمَرَنَا بِهَا فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١٣٠ تَأْرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّومَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّالَ وَٱلصَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتِ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تُجْرِمِينَ ١٣١ وَلَمًّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ ٱلرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ٱلْنُعُ لَنَا رَدُّك

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَثِنْ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوِّمِنَنَّ لَكَ وَلَنُوْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآثِلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَى أَجَلِ أَمْ بَالِغُولُ إِذَا أَمْ يَتْكُثُونَ ١٣٢ فَٱنْتَقَهْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاعُمْ فِي ٱلْيَمْ بِأَنَّهُمْ كَكَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَاثُوا عَنْهَا غَايِلِين ١٣٣ وَأُورَثْنَا ٱلْقُوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِي ٱلْأَرْضِ وَمَقَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْخُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْوَآئِلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّوْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ بِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِهُونَ ١٣٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْوَآتِنَا الْبَحْمَ فَأَتُوا عَلَى قَوْمٍ يَغْكُفُونَ عَلَى أَصْفَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى الْجُعَلْ لنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ١٣٥ إِنَّ عَوَّلَاهُ مُقَبَّرٌ مَا كُمْ مِيهِ وَبَاطِئُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْعِيكُمْ إِلَهًا وَهُو فَضَّلَكُمْ على ٱلْعَالَبِينِ ١٣٧ وإِنْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءً مِنْ رَبْكُمْ عَظِيمٌ ١٣٨ وواعدْنَا مُوسَى ثَلْثِينَ لَيْلَة وأَتْمَهْناها بِعَشْم فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ رقالَ مُوسَى لِأَخِيهِ عُرُونِ ٱخْلُفْنِي فِي قَرْمِي وَأَصْلِمْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِين ١٣٩ ولمَّا جَآء مُوسَى لِمِيقَاتِنا وكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرنِي أَنْظُمْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نوانِي وَلَكِن ٱنْظُرُ إِلَى ٱلْجُبَالِ فإِن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَوَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعلهُ دِكًّا وَخِرَّ مُوسَى صَعِقًا ١٥٠ فَلَمًّا أَفَاتَى قَالَ سُبْعَانَكَ ثُبْتُ إِلَيْك وأَنا أَوُّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٦١ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَغُدُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينِ ١٩٢ وكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءِ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءَ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأُمْرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٩٣ سَأَصْرُف عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِقَيْمِ ٱلْحَقِي وَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلرُّهُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلْفَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ١٢٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٠٥ وَٱلَّذِينِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا رَلِقَآه ٱلآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ عَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٩٩ وَٱتَّكَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلبِّهِمْ عَجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَازٌ أَلَمْ يَرَوا أَتُّهُ لَا يُكلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ١٤٧ إِتَّخَذُوهُ وكَانُوا طَالِبِينِ ١٤٨ وَلَمَّا سُقِطَ في أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَوْحَمْنَا رِثْنَا وِيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٩٩ وَلَمًّا رَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانِ أَسِفًا قال ننْسَمًا خَلَفْتُمُوني مِنْ بَعْدِى أَعَبِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وأَلْقَى ٱلْأَلُواجَ وأَخَدَ بِرَأْسِ أَخِيدٍ يَجُرُّهُ إلَيْهِ قال ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمِ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْبِتْ بِي ٱلْأَعْدَآء وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِبِينِ ١٥٠ قال رَبِّ ٱغْفِرْ لِي ولأَخِي وَأَدْخِلْنَا في رَحْمَتِك وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱتَّعَذُوا ٱلْجُل سِينالْهُمْ عَضَبُّ مِنْ رَبِّهِمْ وِذِلَّةٌ فِي ٱلْخُنِيرِةِ ٱلدُّنيا وَكَذلكَ نَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينِ ١٥٢ وٱلَّذينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّآتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بعْدِها لعَفُورْ رَحيمٌ ١٥٣ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى ٱلْعَصَبْ أَخَذَ ٱلتَّلْوَاجَ وِفِي نُجَّتَهَا هَدَى ورحْبَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِربِّهِمْ يَرْهُبُون ١٥٠ وآخْتارُ مُوسَى توْمَهُ سبْعين رَجُلا لِبِيقَاتِنَا فَلَبَّا أَهَدَتْهُمُ ٱلرِّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِبَّاى أَتَهْلَكُما مِمَا نَعَلَ ٱلسُّفَهَآء مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا نِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشآءُ وتَهْدِي مَنْ تشآء أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَبْنَا وأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَافِرِينِ ١٥٥ وٱكْتُبْ لنَا في هَذِهِ ٱلكُّنْيَا حَسَنَةً رَفِي ٱلْآخِرَة إِنَّا هُدْنَا إِليْك قَال عَذَائِي أُمِيبُ بِهِ مَنْ أَهَآء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينِ يَتَّقُونَ ويُؤتُونَ ٱلرَّكوة وْٱلَّذِينَ أَمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ١٥٦ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونِ ٱلرَّسُولُ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يَعِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ويَنْهَاهُمْ عَن ٱلْمُنْكِمِ وَلِحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَعْمُ

وَّالْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِعِ وَعَزِّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيعًا ١٥٨ أَلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُعْيِي وَيُهِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَالَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥١ وَمِنْ تَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْخَقِي وَبِعِ يَهْدِلُونَ ١٩٠ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَهَا وَأَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن ٱهْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجَبَرَ مَانْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتا عَشْرَة عَيْنًا تَدْ عَلِمَ كُلُّ أُتَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَّا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وِلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٩١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةً وَٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ خَجَّدًا نَعْفِرُ لَكُمْ خَطِئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْحُسِنِينَ ١٩١ فَبَدُّلَ ٱلَّذِين طَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرٌ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْرًا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَطْلِمُونَ ١٩٣ زَآسًالُهُمْ عَنِي ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كانتْ حَاضِرَةُ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونِ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيقَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعا رِيَوْمَ لَا يَسْبِتُونِ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ ١٩٠ وَإِذْ قَالتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِطُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ١٩٠ فَلَمًّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِدِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوهِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابٍ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَغْسُقُونَ ١٩٩ فَلَمًّا عَتُوا عَمًّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوٓ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٧ وَتَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمِّنًا مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ ومِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحُسَنَاتِ وَّالسَّيِّآتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٨ نَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِفُوا

ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَتُولُونَ سَيْفَقَمُ لَنَا وَإِنْ يَأْتَهُمْ عَرَضْ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُرُّخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَانُ ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّى وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ للَّذِينَ يَتَّقُونَ أَنَلَا تَعْفِلُون ١٩١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ عَالَكِمَّابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُصْلِعِينَ ١٠ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ واتِغٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ زَّاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ١٧١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آذَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بَرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧٦ أَوْ تَقُولُوا إِنَّهَا أَشْرَكَ آبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ نَعْدِهِمْ أَفَتْهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٧٣ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٧٠ وَٱثْلُ عَلَبْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَأَنْسَلَزَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَادِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَنَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَبَثَلُهُ كَبَثَلِ ٱلْكَلْب إِنْ تَخْمِلْ عَلَيْدِ يَلْهَتْ أَرْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذلِكَ مَنَلُ "الْقَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قَاقْصُصِ ٱلْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَقَكَّرُونَ ١٧٠ سَآء مَنَلًا ٱلْقُومُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتنَا وأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَطْلِمُونَ ١١٧ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَنْ يُصْلِلْ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٧٨ ولقَدْ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنَّ وٱلْإِنْسِ لَهُمْ عُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغْيُنَّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَائِكَ كَالْأَنْعَامِ مَلْ فَمْ أَضَلُ أُولَائِكَ فَمْ ٱلْقَافِلُونَ ١٧١ وِلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآء ٱلْخُسْنَى فَالْدُعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُخْدِدُونَ فِي أَسْمَآنِهِ سَيْجُزَوْنَ مَّا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٨٠ وَمِبَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْخَقِ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٨١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٨١ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ١٨٣ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

١٨٨ أَرَامْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ومَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبَأَى حَدِيثِ بَعْدَهُ يُومُنُونَ ١٨٥ مَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْبَهُونِ ١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُعِلِّيهَا لِرَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ في ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا مَعْتَقَّ ١٨٧ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وِلاَ ضَرًّا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ لَآسْتَكُفُرْتُ مِن ٱلْحَيْر ومَا مَسْنِي ٱلسُّو الله أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِلُونَ ١٨٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَحَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَفَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِعِ تَلَمًّا أَتُّقَلَتْ دَعَرًا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَثِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِن ٱلشَّاكِرِينَ ١٩٠ فَلَمًّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَا ﴿ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَبًّا يُشْرِكُونَ ١٩١ أَيُشْرِكُونَ مَّا لَا يَغْلُقُ شَيًّا وَهُمْ يُغْلَقُونَ وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٣ وَإِنْ تَدْعُرِهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَتّبِعُركُمْ سَوَآءً عَلَيْكُمْ أَدَعَرْتُمُوهُمْ أَمّْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عِبَاذُ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِتِينَ ١٩٠ أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَبْشُون بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُون بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱذْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ١٩٠ إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَوَّلَ ٱلْكِتَابَ وهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالحين ١٩٩ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٧ وإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَسْبَعُوا وتَوَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ١٩٨ خَذِ ٱلْعَقْرَ وأَمْرْ بِٱلْعْرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ 141 وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِدٌ بَّاللَّهِ إِنَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠ إِنَّ

الكِينَ ٱتَّقُواْ إِذَا مَسْهُمْ طَآتِكُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا فَمْ مُبْصِرُونَ

١٠ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُثُونَهُمْ فِي ٱلْغَيْ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ

عَالُوا لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا فَلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِنَّ مِنْ رَبِّى هَذَا بَصَآئِمُ مِنْ

رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُرْمِنُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا فُرِى ٱلْفُرْآنُ فَٱسْتَعِفُوا لَهُ

رَبِّكُمْ وَسُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُرْمِنُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا فُرِى ٱلْفُرْآنُ فَٱسْتَعِفُوا لَهُ

رَبِّكُمْ وَسُولُ لَعَلَّمُمْ فُرْحَمُونَ ١٠٠٠ وَأَنْكُمْ رَبِّكَ فَى نَفْسِكُ تَصَرُّعًا وَحَيفَةً وَفُونَ الْجَهْرِ مِنَ ٱلْفَالِينَ ١٠٥ إِنَّ ٱلْذِينَ عَلَى مَنْ الْفَاطِينَ ١٠٥ إِنَّ ٱلْذِينَ عَلَى مَنْ ٱلْفَاطِينَ ١٠٥ إِنَّ ٱلْذِينَ عَلَى مَنْ الْفَاطِينَ ١٠٥ إِنَّ ٱلْذِينَ عَلَى مَنْ آلْفَاطِينَ ١٠٥ إِنَّ ٱلْذِينَ عَلَى مَنْ آلْفَاطِينَ ١٠٥ إِنَّ ٱلْذِينَ عَلَى عَلَى مَنْ آلْفَاطِينَ ١٠٥ إِنَّ ٱلْذِينَ عَلَى مَنْ آلْفَاطِينَ ١٠٥ إِنَّ ٱلْذِينَ عَلَى مَنْ آلْفَاطِينَ ١١٥ اللَّولِ وَلَا تَعْمُ وَالْفَاطِينَ مَا الْمَالِينَ وَلَا تَكُنْ مِن ٱلْفَاطِينَ ١١٥ اللَّهُ وَالْفَاطِينَ عَلَى الْمُولِي الْفَالِينَ وَلَا عَلَى الْمُولِينَ وَلَالَهُ وَلَا اللّهُ وَالْفَاطِينَ وَالْفَاطِينَ وَلَا لَهُ الْعَلَى الْمُؤْلِدُ وَالْفَاطِينَ وَلَا الْمَالِينَ وَلَا مَنْ الْمُ الْمُؤْلُونُ وَالْمُعْمِولَ عَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ مِنْ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ عَلَى الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ

## سورة الانفال

مدنيَّة وهي ست وسبعون آبة يسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِبِمِ

ا يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْقَالِ قَلْ ٱلْأَنْقَالُ لِلّٰهِ وَٱلرَّسُولُ تَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ مَنْكُمْ وَأَطِيمُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٣ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْخِينَ إِذَا لَائِكُمْ وَأَلِنَا عُلِينَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَانَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ لَا يَتَمَكُونَ ٣ ٱلْخِينَ يُعْيِمُونَ ٱلصَّلَوة ومنا رَزَقْقَاهُمْ يُنْفِعُونَ ٩ أُولَائِكَ فَمُ يَتَوَكُلُونَ ٣ ٱلْخِينَ يُعْيِمُونَ ٱلصَّلَوة ومنا رَزَقْقَاهُمْ يُنْفِعُونَ ٩ أُولَائِكَ فَمُ اللَّهُ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْخَيقِ وَبَانَ عَرْبِها وَمَعْمُ وَرِوْنَى كَوِيمُ ٥ كُمّا أَخْرَجَكَ وَرَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْخَيقِ وَإِنْ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٧ يُؤَلِّدُكَ فِي ٱلْتَقِينَ بَعْمَ مَا تَبَيَّنَ كَأَلِّمُونِي إِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٧ وَإِنْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى ٱلطَّائِقَتَيْنِ أَنَّهَا يُسْافُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُولُونَ ٧ وَإِنْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى ٱلطَّائِقَتَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَبْرَ ذَاتِمَ ٱللّهُ أَنْ يُعِقَى ٱلْفَرَكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ عَبْرَ دَاتِمَ ٱللّهُ أَنْ يُعِقَى ٱلْتَقَالَ يَعْمَلُونَ ١٤ إِنْ وَيُوعَلُقُ وَالِمَ اللّهُ أَنْ يُعِينَ اللّهُ أَنْ يُعِقَى ٱلْمُونِ وَيُعْطَعَ دَائِمَ ٱللّهُ أَنْ يُعِقَى ٱلْمُعْتَقِاتَ لَكُمْ وَتُولُونَ وَيَعْطَعَ وَائِمَ ٱلْلَاطِلُ وَلَوْ كَوِةً ٱلْخُومُونَ ١٤ إِنْ فَسَتَعِبُونَ وَيَعْلَعَ وَائِمَ ٱللّهُ عَلَى وَلَوْلَ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَلَوْ كَوةً ٱلللّهُ أَنْ يُعْتَعِنُونَ وَلَاكُمُ وَلَائِكُونَ وَلَكُمْ عَلَالِهُ الْعُلُولُ وَلَوْ اللّهُ وَلَالِمُ وَلَوْلُولُ وَلَا لَاللّهُ الْعَلَالِقُولُ وَلَوْلًا وَلَوْلَ عَلَيْمُ اللّهُ أَلْنَا عُولِيلًا وَلَوْلُ وَلِوا الْفَلْكُونِينَ ١٤ إِنْ فَلَكُولِيلُ وَلَوْلُ وَلِهُ الْمُعْتِيلُ وَلَالْمَالِقُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُولِيلُ وَلَوْلَا الْفُولُ وَلَوْلَالُولُ وَلَالْمُلُولُولُ وَلَالْمُعُولُولُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا لَالْمُؤْمِلُولُ وَلَالْمُولُولُولُ وَلَالْمُلُولُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُعُولِلُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَا لَعُلُولُ وَلَالْعُلُولُ وَلَالْمُعُو

أَتِي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ مُرْدِنِينَ ١٠ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى ولِتَطْمَبُنَّ بِدِ تُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْمُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بِهِ وَيُدُهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى فُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِعِ ٱلْأَقْدَامَ اا إِذْ يُوجِي رَبُّكَ إِنَّ ٱلْمَلَآثِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ نَثَبِّتُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي في قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ مَاضُرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ ١٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا آللَّهَ ورَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ قَالٌ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِفَابِ ١٠ ذَلِكُمْ فَذُونُوهُ وَأَنَّ لِلْكَانِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لِقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٩ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَثِذِ ذُنُوهُ إِلَّا مُتَّعَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَّعَتَّرًا إِلَى نَثَةٍ نَقَدْ بَآء بِقَضِّ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّةَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَبْتَ إِذْ رَمَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمِّي وَلِيبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّهُ حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَبِمعْ عَلِيمٌ ١٨ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوعِنُ كَبْدِ ٱلْكَانِرِينَ ١٩ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا نَقَدْ جَآءُكُمْ ٱلْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدٌ وَلَنْ تُعْنِي عَنْكُمْ مِتَنْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لا يَسْبَعُونَ ٣٠ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِّ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلسُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٠ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَبْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ ٱسْمَعَهُمْ لْتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْهِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٥ وَٱتَّقُوا فِعْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣٦ وَٱذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

تَعَافُونَ أَنْ يَتَغَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَغُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرُّسُولَ وَتَغُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَقَّ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَعْفُلُ لَكُمْ فُوْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْسَصْلِ ٱلْقَطِيمِ ٣٠ وَإِذْ يَمْكُمُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وِيَبْكُرُونَ وِيَبْكُمْ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْبَاكِرِينَ ٣١ رِإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنا قَالُوا قَدْ سَبِعْنَا لَوْ نَشَآءَ لَفُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هذا إِلَّا أَساطِمْ ٱلْأُوَّلِينَ ٣٣ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِمْ عَلَيْنَا جِازَةٌ مِنَ ٱلسَّهَآء أَوِ ٱثَّتِنَا بِعَدَابِ أَلِيمٍ ٣٣ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٠ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَعُمْ يَضُدُّونَ عَن ٱلْمَجْدِ ٱلْخَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِينَاءُهُ إِنْ أَوْلِينَاوُهُ إِلَّا ٱلْمُقَفُّونَ وَلَكِنَّ أَكْتَوَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَمَا كَانَ مَلَوثُهُمْ عِنْدُ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلٍ ٱللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُعْلَبُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشُرُونَ ٣٨ لِيَبِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ رَيِّعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ نَيَرْكُمَهُ جَبِيعًا لَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ ثُمْ ٱلْخَاسِرُونَ ٣٩ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَمْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا نَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَرَّالِينَ ١٠ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنْتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَمِيرٌ ١١ زَإِنْ تَوَلُّوا فَأَعْلَبُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ٣٠ وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِينُتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَة وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْفُرْمَى وَّالْيَمَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْمَا

عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُنْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٣٣ إِذْ أَنْتُمْ بِٱلْعُدْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَعُمْ بِٱلْعُدْرَةِ ٱلقُصْرَى وَٱلرَّكُبُ أَسْعَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَآخْمَلَنْمُمْ فِي ٱلْبِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ١٩٠ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ رَيِّتُنِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ رِإِنَّ ٱللَّهَ لَسَبِيعٌ عَلِيمٌ هُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٢٦ وَإِنْ يُرِيكُمُوعُمْ إِن التَقَيُّتُمْ فِي أَغْيُنِكُمْ قَلِيلًا ويْقَلِّلُكُمْ فِي أَغْيُنِهِمْ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَعْمُوكُ رإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠ يا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ مِثَةً فَٱثْبُتُوا وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَشْكِنُون ١٥ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَنَازَعُوا ىنفْشَلُوا وَتَدُفْبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ آللَّة مَعَ ٱلصَّابِرِين ٢٩ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِين خَرَجُوا مِن دِيَارِعِم بَطَرًا ورِئَآء النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَّاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نِحِيطٌ ٥٠ وإِذْ زَيِّن لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِن ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَازٌ لَكُمْ فَلَمًّا تَرَآءت ٱلْفِتَّقَانِ تَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا ترون إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنافِقُونِ وَٱلَّذِينِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَفُّ غَمَّ هَوُّلَاهَ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ عزيزٌ حكِيمٌ ١٠ وَلُوْ تَرَى إِذْ يَتَوَلَّى ٱلَّذِين كَفَرُوا ٱلْمَلَآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وْجُوعَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوتُوا عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٠ ذَلِك بِمَا تَدْمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ مِه كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وُٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَدَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥٠ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُقَيِّرًا نِعْبَةً أَنْعَبَهَا عَلَى قَرْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٥٠ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُمْ بِكُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ يُرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا

ظَالِمِينَ ٥٠ إِنَّ شَرُّ ٱلدُّوَاتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا نَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠ طَالِمِينَ ٱلَّذِينَ عَاقَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّا وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥٠ فَإِمَّا تَثْقَقَتُهُمْ فِي ٱلْخَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠ وَإِمَّا تَعَانَنَّ مِنْ تَرْمٍ خِيَانَةُ فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآتِنِين ١١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُحْجِرُونَ ١١٣ وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ فُرَّةٍ وَمِنْ رِمَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْرٌ ٱللَّهِ وَعَدْرَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ومَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ۗ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُولُّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ ٣٣ وَإِنْ جَنَّعُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَعْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَعْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وِبْٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْقَقْتَ مَا ى ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنِ فُلْرِبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزً حَكِيمٌ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ ومَن ٱتَّبَعَكَ مِن ٱلْمُؤْمِنِين ٩٩ يا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينِ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونِ صَايِرُونِ يَعْلِبُوا مِاثْتَيْن رِإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاتَّةٌ يَعْلِبُوا أَلْفا مِن ٱلَّذِينِ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ أَلْآنَ حَفْفَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفا قَإِنْ يَكُنّ مِنْكُمْ مِائَةً صَابِرةً يَعْلِبُوا مِائْتَيْنِ وإنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَعْلِبُوا أَلْقَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٨ مَا كَانِ لِنَبِيَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْعِن فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَرِيزٌ حَكِيمٌ ٩٩ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَبَسَّكُمْ نِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ تَكُلُوا مِمًّا غَنِيْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي غُلُوبِكُمْ حَيْرًا يُرُّتِكُمْ خَيْرًا مِبًّا أُوِدَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ تَقَدُ خَافُوا

## سورة التوبة

مدنية وهي ماثة وتلتون آية

مَوْصَدِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَعَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّة غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٩ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْبَعَ كَلامَ ٱللَّهِ قُمَّ ٱبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُون ٧ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ ٱللَّهِ رَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عِنْدَ ٱلْمَجْدِ ٱلْخَرَامِ لَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْبُتَّقِينَ ٨ كَبْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُمْ فَأَنْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُونُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٩ إِشْتَرُوا بَآيَات ٱللَّه ثَهَنَّا تَلِيلًا نَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِةِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١١ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَآقَوُا ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانْكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُقَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ تَكُنُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ نَقَاتِلُوا أَثِبَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْبَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٣ أَلَا تُقَاتِلُونَ فَوْمَا نَكَنُوا أَيْمَاتَهُمْ وَهَنُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرُّسُولِ وَهُمْ بَدَرُّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَغُشَوْنَهُمْ مَاللَّهُ أَحَقَى أَنْ تَعْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمْ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَبُخْرِعْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَبْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَيُدُعِبُ غَيْطَ فُلُوبِهِمْ وَيَتُرِبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُثْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيحَةً وَٱللَّهُ خَبِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٧ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِٱلْكُفْرِ أُولَاثِكَ حَبِطَتْ أَغْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّار ثُمْ خَالِدُونَ ١٨ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلآخِمِ وَأَقَامَ ٱلصَّلُوةَ وَآتَى ٱلرَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ نَعَسَى أُولَائِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١١ أَجَعَلْنُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَازَةَ ٱلْمَاجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَرْمِ ٱلْآخِم وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرِنَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٠ أَلَّادِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُولَاتِكَ ثُمُ ٱلْفَاتِرُونَ ٣ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرَضْوَانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ٣٠ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْمٌ عَظِيمٌ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا آبَاءَكُمْ وإِخْوَانَكُمْ أَرْلِيَآء إِن ٱسْتَعَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ يَقَوَّلُهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَاثِكَ أُمُ الطَّالِمُونَ ٣٠ قُلْ إِنْ كَانَ آبَارُكُمْ وَأَنْنَارُكُمْ وَإِخْرَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَهَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالْ ٱقْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَغْشَوْنَ كَسَادَهَا وِمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجهَاه في سَبِيلِه فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينِ ٢٥ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ خُنَيْن إِذْ أَغْجَبْتُكُمْ كَثْرَتْكُمْ فَلَمْ ثُعْنِ عَنْكُمْ شَيًّا وضَافَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْفُن بِمَا رَخْبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ٣٦ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِين وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وِذَلِك جَزَّآه ٱلْكَايِرِينَ ٢٧ قُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَآَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ ٢٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ خَبَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَاجِدَ ٱلْخُرَّامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَبْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ ٱللَّهُ مِنْ فَضَّاهِ إِنْ شَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٩ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرُسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَتِّق مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِرْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٠ وقالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّه وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيمُ ٱلنِّنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِثُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُرُّقَكُونَ ٣١ إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَانًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيمَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٣ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ

بِأَنْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَوْةَ ٱلْكَافِرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْخَقِي لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأُحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْبِرُونَ ٱلدَّعَبَ وَٱلْفِصَّة وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَّابٍ أَلِيمِ ٣٠ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف نَار جَهَنَّمَ تَتُكُرَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ مَذُولُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٦ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ف كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَبْمُ فَلا تَطْلِمُوا فِبِهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِمِنَ كَاتَّةً كَمَا يُقاتِلُونَكُمْ كَاتَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٧ إِنَّمَا ٱلنَّسِيقُ زِيَادَةً فِي ٱلْكُفْمِ يَضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا يُجِدُّونَهُ عَامًا وَيُعَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ مَيْحِلُوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَء أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ٱنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِثَّاقَلُتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرضِيتُمْ بِالْحَيَوةِ ٱلدُّدْمَا مِنَ ٱلآخِرَة مَمَا مَقَاعُ ٱلْخَبَوةِ ٱلدُّنْمَا فِي ٱلآخِرَةِ إِلَّا عِلِيلًا ٣٩ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّنْكُمْ عَذَابًا أَلِبِمًا وِيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَبْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَنًّا وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ ٣٠ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَفَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱللَّهُ الْذين كَفَرُوا قَانِيَ ٱثْنَبْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَل ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَبْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَحَعَلَ كَلَهَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفْلَى وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْمَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِممٌ ١٦ إِنْفِرُوا خِفَاقًا وِيْقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلَكُمْ خَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٣٢ لَوْ كَانَ عَرَضًا تَرِيبًا وسَفرًا قَاصِدًا لَأَتَبَعُوكَ ولَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَةْ وسَيَّعْلِفُونَ بِاللَّه لو السَّنَطَعْمَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلكُونَ أَنْفُسَهُمْ وْاللَّهُ يَعْلمُ

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٣ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنِ لَكَ ٱلَّذِينَ صَكَعُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَانِعِينَ ٢٠ لا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوِّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِمِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وْاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُقَتِينِ ١٠٠ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِر وَٱرْتَابَتْ فُلُوبُهُمْ فَهُمْ في رَبْيِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ٣٦ رَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُومِ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً رِلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَانَهُمْ فَتَبَّطُهُمْ وقِيلُ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْفَاعِدِينَ ٤٠ لَوْ خَرَجُوا فِمكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْمَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونِ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ٤٠ لَقَدِ ٱبْنَقَوُا ٱلْفِتْنَةَ من قَبْلُ وقَلَّبُوا لَك ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآء ٱلْخُقُ وطَهَرَ أَمْرُ آللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونِ ٤٠ ومنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ٱتَّذَنَّ لِي ولا تَقْتِنِّي أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وإنَّ جَهَنَّمَ لَحُعِظةً بِٱلْكَافِرِينَ • ه إنْ تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِبِّكَ مُصِببَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَتَا مِنْ قَبْلُ وِيَتَوَلَّوْا وهُمْ فرحُونَ اه قُلْ لَنْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْبَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ "ه قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَبْنِ وَغَنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ آللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدهِ أَوْ بِأَيْدينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ٣٠ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبِّلُ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقبن مَه وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَتَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّه وبرَسُولِهِ ولا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوةَ إِلَّا وهُمْ كُسَالَى ولَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وهُمْ كَارهُونَ ه فَلَا تُجْعِبْك أَمْوَالُهُمْ وِلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ ليُعَذِّنَهُمْ بِهَا في ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٥١ ويَعْلِفُون بِٱللَّه إِنَّهُمْ لِبِنْكُمْ ومَا هُمْ مِنْكُمْ ولكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَفُونَ ٥٠ لَوْ يَجِدُونِ مَفْجَأً أَوْ مَعَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوا إليْهِ وهُمْ يَجْعُون ٨٠ ومنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ قَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا ثُمْ يَحْعَطُونَ

٥٠ وَلُوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ آللُّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَبُوَّتِبِنَا ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِعِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِنُونَ ١٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَآء وَّٱلْمَسَاكِينِ وْٱلْعَامِلِينِ عَلَيْهَا وْٱلْمُولَفِة قُلُونُهُمْ وِفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْعَارِمِينَ وَف سَبِبِلِ ٱللَّهِ وَٱبِّنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلَيْمٌ حَكَيْمٌ ١١٠ وَمِنْهُمُ 'الَّذِينَ يُؤُدُونَ 'النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُنُ خَبْمِ لِكُمْ يُوِّمِنُ بِاللَّهِ وَيُوّْمِنُ لِلْمُؤْمنينَ ١٢ ورَحْمَةً لِلَّذِينِ آمَنُوا مِنْكُمْ وْالَّذِينِ يُؤُذُونِ رِسُولُ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٣ يَخْلَفُونَ بْٱللَّهِ لَكُمْ لِبُرْضُوكُمْ وٱللَّهُ ورَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنين ١٩٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُعَادِدِ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ فأَنَّ لَهُ نَار جَهَنَّمَ خَالِدُهُ مِبِهَا ذَلِكَ ٱلْخِرْيُ ٱلْعَطِيمُ ١٥ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ نُنَرَّلَ عَلَمْهُمْ سُورَةٌ تُنَيِّتُهُمْ بِمَا فِي فُلُومِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِوا إِنَّ ٱللَّهَ فَخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونِ ٩٩ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لِيَغُولُنَّ إِنَّهَا كُنَّا نَغُوضُ ونَلْعَبْ قُلْ أَنَّاللَّه وَآيَانِه ورَسُوله كُنْتُمْ تَسْتَهْرَوُنَ ١٧ لَا تَعْمَدِرُوا قَدْ كَفَرّْتُمْ نَعْدَ إِيمَائِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبٌ طَآئِقَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا نُعْرِمِينِ ١٨ أَلْمَمَانِقُونِ وْٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْصِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكُمِ وِيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوف وَيَقْبِضُونِ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنسِبَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينِ فَمْ ٱلْفَاسِقُونَ ٩١ وعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينِ وٱلْمُنَافِقَات وَٱلْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدين فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ ولعَنهُمْ ٱللَّهُ ولهُمْ عَذَابٌ مُقمَّم ٧٠ كَالَّذِينَ مِنْ قَمْلُكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوْةَ وأَكْنَرَ أَمْوَالًا وأَوَّلادا فأَسْتَنْبَعُوا بِعَلاقِهمْ فَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِعَلاقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينِ مِنْ قَبْلِكُمْ بِعَلَاقِهمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِى خَاصُوا أُولائكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْمَا وَّٱلْآخِرَة وَأُولاَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ أَلَمْ يَأْتُهُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُمْ قَوْم نُومٍ وَعَادِ وَثَمُونَ وقوْم إِبْرَهِبِمَ رَأَفْحَابِ مَدْيَنِ وَٱلْمُوْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِبْنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِبَطَّلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٣٠ وٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيَآهُ بَعْضِ يَأْمُرُون بِٱلْمَعْرُوف ويَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُثْكَرِ ويُقِيمُونَ ٱلصَّلُولَا وَيُوثُونَ ٱلرَّكُوةَ وَيُطِيغُونَ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ أُولَاثِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٠ وعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِين فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِهْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُو ٱلْغَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدٍ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱعْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ٥٠ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا وِلَقَدٌ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْمِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وهَبُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ومَا نقبُوا إِلَّا أَنْ أَغْدَاهُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصَّلِعِ فَإِنْ يَنُونُوا يَكَ خَيْرًا لَهُمْ وإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَدَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ومَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ ولِيَّ ولَا نَصِيمٍ ٥٩ رمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضَّلِهِ لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِن ٱلصَّالِحِين ٧٧ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ تَعِلُّوا بِهِ وتَولَّوْا وهُمْ مُعْرضُون ١٨ فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقًا فِ قُلْرِيهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا آللَّةَ مَا وَعَدُوهُ وِبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ أَلمْ يَعْكَبُوا أَنْ اللَّهَ يعْلَمْ سِرِّهُمْ ونْجُواهُمْ وأَن اللَّهَ عَلَّامُ الْفَيْوبِ أَلَّذِين يَكُمِرُونَ ٱلْمُطَّرِّعِينَ مِن ٱلمُؤْمِنِينِ فِي ٱلصَّدَفَاتِ وٱلَّذِينِ لا يجدُونِ إلَّا جُهْدَهُمْ فَيَخْفُرُون مِنْهُمْ مَحْرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ إِسْتَعْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّة فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمّ ذَلك بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الْفَاسِقِينِ ١٣ مرح ٱلْحُفَلَّفُون بِمِقْعَدِهِم خِلافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وكرهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي ٱلْحُرِّ قُلْ نَازُ جَهَلْمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقهُونَ ٣٠ نَلْيَعْتَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جِزْآ، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون مِم فَإِنْ رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآتِفَةِ مِنْهُمْ فَأَسْتَأْنَدُوكَ لِكُفُرُوجٍ فَقُلُ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا ولَنْ ثَقَاتِلُوا مَعِيَ عَدْوًا إِنَّكُمْ رَضِينُمْ بِٱلْفَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُوا مَع

ٱلْخَالِعِينَ مه ولا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلا تَقُمْ عَلَى تَبْرِه إِنَّهُمْ كَفَوُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ١٩ وَلَا تُكْعِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وأَوْلادُهُمْ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَرْعَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ١٧ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٨٨ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٨ لَكِن ٱلرَّسُولُ وٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولآئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولآئِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ أَعَدُ ٱللّه لهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْقَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١١ وَجَاء ٱلْمُعَدِّرُونَ مِن ٱلْأَعْرَابِ لِمُؤْذِن لَهُمْ وقعَد ٱلَّذِينِ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ سَيْصِبُ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدابُ أَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعماء ولا عَلَى ٱلمرْضى ولا عَلَى ٱلَّذِينِ لا يَحِدُونِ مَا يُسْفُونِ حَرَجٌ إِذَا بِعَدُوا لِلَّهِ ورَسُولِهِ ما عَلَى ٱلْخُسِينِ مِنْ سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٣ ولَا عَلَى ٱلَّذِينِ إِذَا مَا أَتَرُك لِحُبِلَهُمْ قُلْتَ لا أَحِدُ ما أَحْبِلُكُمْ عَلَيْهِ نَولُوا وأَعْبُنُهُمْ نَعَصْ مِن ٱلدُّمْعِ حَرِنَا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْعَفُون ١٠٠ إِنَّهَا ٱلسِّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينِ يَسْتَأْذِنُونِك وهُمْ أَغْنَبَآ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مِعَ ٱلْخُوَالِمِ وَطِيعِ ٱللَّهُ عَلَى قُلُونِهِمْ نَهُمْ لَا يَعْلَمُون ﴿ هُ يَعْتَذِرُونِ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْنُمْ إِلَيْهُمْ ذَلٌ لَا تَعْنَذِرُوا لَنَّ مُؤِّمَنَ لَكُمْ قَدْ تَبَّأَنا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارُكُمْ رسوى ٱللَّهُ عَملكُمْ ورَسُولُهُ نُمَّ تُردُّون إِلَى عَالِم ٱلْفَيْبِ وَالشَّهَادةِ مِيْنَتِئْكُمْ بِمَا كُنْنُمْ نَعْمُلُون ١٩ سَيَحْلِفُون بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱلْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ مَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رجْسُ وَمَأْوَاكُمْ جَهَتَّمُ جَزآء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون ١٠ يَخْلِغُونَ لَكُمْ لِتَرْصُوا عَنْهُمٌ عَإِنْ تَرْفَوْا عَنْهُمْ فِإِنَّ ٱللَّهِ لَا يَرْفَى عَنِ ٱلْعُوْمِ ٱلْعاسِقِينَ ١٨ أَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُوا ويفاقًا وأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

جزء ۱۱

حَكِيمٌ ٩٠ ومِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّعِدُ مَا يُنْفِقُ مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّقُن بِكُمُ ٱلدُّوٓآلِيْرَ عَلَيْهِمْ دَآئِزَةُ "السَّوْء وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ ومِن ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَّالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ رِيَتَّقِدُ مَا يُنْفِقُ تُوْبَاتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا تُربَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠١ وَٱلسَّافِقُونَ ٱلْأُوْلُونَ مِن ٱلْمُهَاجِرِين وَالْأَنْصَارِ وَآلَذِينِ ٱتَّبِعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَهْوا عَنْهُ وَأَعَدٌ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى تَعْتَهَا ٱلْأَنْهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِك ٱلفَوْرِ ٱلْفَظِيمُ ١٠٢ ومِثَنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَهْرَابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا علَى ٱلتِّفان لَا تَعْلَمُهُمْ خَنْ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَدِّبْهُمْ مَرَّتين ثُمَّ يُردُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ١٠٣ وَآخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا بِكُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَبِّمًا عَسى ٱللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَليْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رحِيمٌ ١٠٠٠ خُذُ مِنْ أَمْوالهِمْ صدقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُوَكِّيهِمْ بها وصَل عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلواتِك سَكَنَّ لَهُمْ وٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٥ أَلَمٌ يعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّه هُوَ يَقْبِلُ ٱلتَّوِّنَة عَنْ عِباده ويَأْخُذُ ٱلصَّدقات وأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٩ وَفَلِ ٱعْمِلُوا مَسَيرى ٱللَّهُ عَمِلَكُمْ ورَسُولُهُ وَٱلْمُومِنُونَ وسَعُودُونِ إِلَى عالم ٱلْعَنْبِ وَالشَّهادةِ فَبُنبَنَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ١٠٧ وآخَرُون مُرْجوْن لِأَمْمِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعدِّنهُمْ وإمَّا يتُوبُ علبْهِمْ وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٨ وَٱلَّذِين ٱتَّعَدُّوا مِجْعِدا ضرارا وكَفْرا وتقريفا بدَّنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وِإِرْصَادَا لَمَنْ حارِبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وِلَيَعْلِفُنَّ إِنْ أَرِدُنَا إِلَّا ٱلْخُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادْنُونِ ١٠٠ لَا تَقْمْ فِيهِ أَبَدَّا لَمَجِّدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَى مِنْ أَوْلِ يَوْمٍ أَحَقَّ أَنْ تَقُومَ فبدِ فِيدِ رِجَالٌ لِحِبُّونِ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَٱللَّهُ يْجِبُ ٱلْمُطَّهِّرِينِ ١١٠ أَقَمَنْ أَسَّسَ نُنْبَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِن ٱللَّهِ ورضوان خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَا جُرُبِ هَارٍ نَآنُهَارَ بِعِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَّاللَّهُ لاَ يَهْدى ٱلْقُوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١١١ لَا يَزَالُ بُنْيَانَهُمْ ٱلَّذِي بَنوًا رِيبَةً فِي عُلْوِيهِمْ إِلَّا أَنْ نَفَطْمَ غُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٢ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُون ويُقْتَلُون وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُوآنِ وَمَنْ أُوْقَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايعْتُمْ بِعِ وذلكِ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١١٣ أَلْقَآئِبُونَ ٱلْعَامِدُونَ ٱلْخَامِدُونَ ٱلسَّائِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمَرُونَ بِٱلْمَعْرُوبِ وَّالنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنْكُرِ وَٱلْحَافِظُونِ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَّالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفَرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَى تُرْبَى من بَعْدِ مَا تَبَّنَى لَهُمْ أَنَّهُمْ أَخْمَابُ ٱلْخَيْمِ ١١٥ وَمَا كان ٱسْتَغْفَازُ إِنْزِهِم لأبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدةِ وعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمًّا تَبَيَّنِ لَهُ أَتَهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبُرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهيمَ لَاوَّاةً حَلِيمٌ ١١٦ رمَا كَانِ ٱللَّهُ لِبُضِلَّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حتَّى يُبِيِّنِ لَهُمْ مَا يَتَّقُونِ إِنَّ ٱللَّهَ مَكُلَّ شَيْء عَلِيمٌ ١١٧ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلأَرْضِ يْحِيى وَيُبِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا تَصِيمِ ١١١ لقدْ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينِ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ في سَاعة ٱلْعُسْرَة منْ بَعْدِ مَا كَانَ يَرِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بَهِمْ رَزُّكَ رَحِيمٌ ١١٩ وعَلَى ٱلتَّلَقَة ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَكْمَا مِن ٱللَّهِ إِلَّا إِليَّهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتِّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٢١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَرَّلَهُمْ مِن ٱلْأَغْرَابِ أَنْ يَتَقَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ ولَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهمْ عَنْ نَفْسِه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا وَلا تَصَبُّ وَلا تَعْمَصَةً في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلا يَطرُونِ مَوْطِئًا يَعِيطُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدِّرٌ نَيْلًا إِلَّا كُتبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ ضَالِمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُسِنِينَ ١٣١ ولا يُنْفِقُونَ نَفقَةً صَفِيرَةً وَلا كَبِمرَةً ولا يَقْطَعُونَ وَادِينَا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْرِيهُمْ آللَهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةَ فَلُولًا تَقَرَ مِنْ كُلَّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآتُمُةً لَا لَبَتَقَقّهُوا فِي الْكِثِينِ وَلِيُنْفِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْدُرُونَ ١٣٠ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا آلَذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ آلْكُقَارِ وليجِدُوا فِيكُمْ فِلْطَةً وَاعْلَمُوا أَلَّذِينَ آمَنُوا قَالِكُمْ مِنَ آلْكُقَارِ وليجِدُوا فِيكُمْ فِلْطَةً وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهَ مَعَ النَّقِيمِنَ ١٣٠ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَينْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمْ وَاكَدُهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمُ لَا يَقْفُهُمْ وَلَا أَنْ وَلَمْ مَنْ يَقُولُونَ وَلا لا أَوْلا يَرَوْنَ أَنْهُمْ مَرَقًا أَلْ مَوْتَدُنِ ثُمْ لَا يَتُولُونَ وَلا لا أَلَا يَعْمِى عَلْ يَرَاكُمْ مِن يَخَدُّونَ وَلا لا أَوْلا مِنْ الْفُهُمْ وَمُ لا يَقْفُهُمْ وَلَّ لا يَقْفُهُونَ ١٩١٨ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظُمْ تَعْمُهُمْ إِلَى تَعْمِى عَلْ يَرَاكُمْ مِن لَا اللّهُ لا إِلّهُ مُولًا فَيْ مَنْ يَوْلُونِينَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ لا إِلّهُ اللّهُ عَلَى مَا لَكُمْ وَلَا عَلَى مُعْلِيمُ مَا لَالُهُ لا إِلّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَعُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ لا إِلّهُ اللّهُ لا إِلّهُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَعُولًا وَكُولًا فَعُلْ حَسْبَى ٱللّهُ لا إِلّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ تَوْكُلْتُ وَعُولًا فَعُلْ حَسْبَى ٱللّهُ لا إِلّهَ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوْكُلْتُولُ وَعُلْ مَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا إِلّهُ اللّهُ لا إِلّهُ هُو عَلَيْهِ تَوْكُمُ مَا لا إِلَا عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ لا إِلّهُ عَلَى عَلَيْهِ تَوْكُمُ مَا لا إِلْهُ عُلُولًا عَلْمُ عَلْمَ الللّهُ لا إِلّهُ اللّهُ لا إِلّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللّهُ لا إِلْهُ الْمُؤْمُونَ الللّهُ لا إِلْهُ عَلَى الللّهُ لا إِلْهُ عَلَى الللّهُ لا إِلَا عُلْولُولُولُولُولُولُولًا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُعْلَا عَلَالُهُ لا إِلّهُ الْمُؤْمُولُ مَلْكُولُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

#### سورة يونس

علية السلام مكّية وهي ماثة وتسع آيات نشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحيمِ

ا الرّ بِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْتَكِيمِ ٣ أَكَانِ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَرْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِر ٱلنَّاسَ رَبَشَرِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صدَّى عِنْدَ رَبِهِمْ قَالَ ٱلْكَايِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاجِرْ مُبِينٌ ٣ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ

بَعْدِ إِنْدِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُرهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا وَهْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ليجْرَى ٱلَّذِينِ آمَنُوا وِعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَوَابُّ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُّ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَل ٱلشَّبْسَ صِيْآء وٱلْقَمْرَ نُورًا وقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لْمُعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّيبِينَ وَالْجِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحُقِ يُفَصِّلُ ٱلْآيَات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونِ ٩ إِنَّ فِي آخْتلافِ ٱللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَمَا خَلِق ٱللَّهُ فِي ٱلسَّبَوَات وَٱلْأَرْضِ لآيَاتِ لِقَوْم يَتَقُون ٧ إِنَّ ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونِ لقَاءَنَا ورضُوا بِٱلْخَيَوةِ الدُّنْيَا وْاطْمَأْتُوا بِهَا وْالَّذِينَ أَمُّ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونِ ٨ أُولَآتُك مَأُواهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وِعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإيمَانهمْ تَجْرى منْ تَخْتهمُ ٱلْأَنْهَارُ في جَنَّات ٱلنَّعيم ١٠ دَعْوَاهُمْ نبها سُجَّانَك ٱللَّهُمَّ وَتَعِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ١١ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَن ٱلْخَبَّدُ للَّهُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣ ولوْ يُجِدِّلُ ٱللَّهُ للنَّاسِ ٱلشَّرِّ ٱسْتَجْالَهُمْ بِٱلْخِيْرِ لقُضَى إِليْهِمْ أَجِلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لا يَرْجُونِ لِعَآمِنَا في طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونِ ١٣ وإذا مسَّ ٱلْإِنْسَانِ ٱلصُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِدًا أَوْ قائِمًا علمًا كشقْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَمْ كأَنْ لَمْ يَدَّعُنَا إِلَى ضُرّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّن لِلْمُسْرِمِينِ مَا كَانُوا يَعْمِلُونِ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لِنَّا ظَلَمُوا وِجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلكَ نَجْنِي ٱلْقَرْمَ ٱلْجُرِمِينَ ١٥ ثُمّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَّئِفَ في ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهمْ لِمُنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٩ وإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آبَاتُنا بَسَاتِ قَالَ ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱثُّتِ بِقُوْآنِ غَيْرٍ هَذَا أَوْ نَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَلُهُ منْ تلْقَآه نَعْسَى إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ إِنِّي أَحَافُ إِنْ عَصَبْتُ رَبِّي عَدَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٧ قُلْ لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا تَلوَّتُهُ عَلَيْكُمْ وِلا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبَثْتُ فِبكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّن ٱلْتَرَى عَلَى ٱللَّه

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَانِهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلْمُعْرِمُونَ ١١ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُوُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُّلآ شُفَعَآوُّنَا عِنْدَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّمُونَ ٱللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ولا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٠ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقْتُ مِنْ رَبِّكَ لَقْضِي بَيْنَهُمْ فِبِمَا فِيهِ يَغْتَلِقُونَ ١١ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أَثْرِل عَلَيْهِ آبَةٌ مِنْ رَبِّهِ نَقُلْ إِنَّهَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَٱنْمَطِّرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنْمَطِرِينَ ٣٣ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْبَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّآء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَانِنَا قُلِ، ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُوا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا نَبْكُرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِى يُسَبِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْر حَنَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْك وجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِمْعِ طَيَّبَةٍ وفَرِحُوا بِهَا جَآءَتْهَا رِبعُ عَاصِفٌ وجَآءَهُمْ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوا ٱللَّهَ مُعْلِمِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيْنُ أَغْيِّتُمَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٢٠ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا ثُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِفَيْرِ ٱلْخُتِّقِي يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّهَا بَعْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْخَيْرَةِ ٱلكَّنْيَا ثُمَّ إليْنَا مَرْجِعُكُمْ فَلْنَبِّتُكُمْ مِنَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٠ إِنَّهَا مَنَلُ ٱلْخُيْرَةِ ٱلدُّنْبَا كَمَآءُ أَنْزُلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَأَخْتَلَظَ بِعِ نَبَاتُ ٱلأَرْض مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَت ٱلْأَرِّفُ رُخْرُنهَا وٱرَّبَّنت وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنْهُمْ قَادِرُونَ عَلِيْها أَتَاهَا أَمَّرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا بَعِعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَعْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصَّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣٦ وٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى دارِ ٱلسُّلَامِ وِيَهْدِي مَنْ يَشَآا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ٢٠ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَى وَرِيَادَةٌ وَلَا يَرْعَقُ وُجُوهَهُمْ تَتَرُّ ولَا ذِلَّةٌ أُولَائِك أَهْمَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ مِيهَا خَالِدُون ٢٨ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّآتِ جَزَآ اللَّهِ مِيثَلِهَا وتَرْفَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّهَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱللَّيْلِ مُطْلِبًا أُولَاثِكَ أَضَّابُ ٱلنَّارِ أَمْ بِيهَا خَالِدُونَ ٢٦ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

أَهْرَحُوا مَكَاتَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَآوُكُمْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَال شُرَكَآوُهُمْ مَا كُنْنُمْ إِيَّانَا لَعُبُدُونَ ٣٠ فَكَفَى بِّاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عِنْ عِبَادَتكُمْ لْفَافِلِينَ ٣١ هُنَالِك تَبْلُو كُلُّ نَفْسِ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلاهُمُ ٱلْخُقّ وَصَلَّ مَنْهُمْ مَا كَانُوا يَغْتَرُون ٣٣ فَلْ مَنْ يَرْزُفْكُمْ مِن ٱلسَّمَآء وَٱلأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصارَ ومَنْ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِن ٱلْمَيْتِ ويْعْرِجُ ٱلْمَيَّتِ مِنَ ٱلْحَقّ وَمَنْ يُكترُ ٱلأَمْرَ فَسِيَغُولُونِ ٱللَّهُ فَفُلْ أَفَلَا تَنَّقُونَ ٣٣ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَتُّكُمُ ٱلْحَقُّ مَهَا ذَا نَعْدَ ٱلْحَقِ إِلَّا ٱلصَّلالَ فأنَّى نُصْرَفُونَ ٣٠ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِهَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٥ فَلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَبْدَوُ ٱلْخُلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ قُل ٱللّهُ بَمْدُو ٱلْخُلْقَ نُمّ يُعِدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُون ٣٩ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَهْدى إِلَى ٱلْخَقّ قَلِ ٱللَّهُ يَهْدِي للْحُقّ أَمَنَنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ بُتَّمَعَ أَمَّنْ لا يهْدي إِلَّا أَنْ يُهْدي مِنَا لَكُمْ كَبْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ ومَا يَتبِعُ أَكْنُوهُمْ إِلَّا طَنَّا إِنَّ ٱلطَّنَّ لا يُقْنِي مِن ٱلْحُقِّ شَبْتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعِلُونَ ٣٨ وما كان هَذَا ٱلْقُرْآنِ أَنْ يُفْترى مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي نَنْنَ بَدَيْهِ وتَقْصِبِلُ ٱلْكِتَابِ لَا زَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ٣٠ أَمْ بِفُولُونِ ٱفْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا مِسُورَة مِثْلَه وَٱدْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينِ ٤٠ دلْ كَدَّنُوا دِمَا لَمْ يُجِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْرِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلطَّالِمِينَ ١١ ومِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ بِعِ ومِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنْ بِعِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٦ وإنْ كَذَّنُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلَى ولَكُمْ عَمَلَكُمْ أَنْتُمْ تَرِتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِبًّا تَعْمَلُونَ ٣٣ ومِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ مِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُمُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي ٱلْعُنْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُون هُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وِلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُون

٢٦ رَيَوْمَ يَحْشُوهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآهِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٢٥ وَإِمَّا نُرِيَّتُكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مُرْجِفُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُون ٨٠ ولِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاء رَسُولُهُمْ تُضِي بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطْلَمُون ٩٩ ويَقُولُون مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِين ٥٠ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي صَرًّا ولا نفعًا إلَّا مَا شَآء آللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولَا يَسْتَقْدِمُون ١٥ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَائِهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَا ذَا يستجلُ منهُ ٱلْحُرْمُونِ ١٠ أَثْمَ إِذَا مَا وِتَعَ آمَنُتُمْ بِهِ ٱلآنِ رَقَدُ كُنْتُمْ بِعِ تَسْتَكِيلُونَ ٣٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُوفُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ عَلْ الْجُزَرُن إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُون مِه ويَسْتَنْبِنُونَك أَحَقَّى هُوَ قُلْ إِي رَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ ومَا أَنْتُمْ بَمْجُورِين ٥٠ ولَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لْأَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَوُّوا ٱلنَّدامَةِ لِمَّا رَأُوا ٱلْعِذَابِ وَتُصِيَّ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَعُمْ لَا يْطْلَمُون ٥٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّى ولكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ هُو يُعْيِى ويْبِيتْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمْ مَوْعِطَةً مِنْ رَبِّكُمْ وشِفآء لِنا في ٱلصُّدُورِ وَهُدًى ورَحْمَةً لِلْمُوْمِنِينَ ١٥ قُلْ يَعَضِّلِ ٱللَّهِ وبرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَقْوَحُوا شُو خَيْرٌ مِمًّا يَجْمِعُونَ ٩٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزِّي فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وحلالًا قُلْ أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَقْتَرُونَ ١١ ومَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٣ ومَا تَكُونُ فِي شَأَّن وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ ثُرْآن وَلا تَعْمَلُون مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ نُعيضُونَ فِيدِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَآء وَلَا أَصْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي

كِتَابِ مُبِينِ ٣٣ أَلَا إِنَّ أَوْلِبَآء ٱللَّهِ لَا خَوْكُ عَلَبْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ ٥ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلآخِرَة لَا تَبْدِيلُ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْقَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٩ وَلَا يَخْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَيِيعًا هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ رَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُوَّكَآء إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ ثُمُّ إِلَّا يَغْرَضُونَ ١٨ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَّاللَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ١٩ قَالُوا ٱلَّقَدَ ٱللَّهُ وَلَدُا سُبْحَانَهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَان بهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُمْلُحُون ١٠ مَتَاعًى في ٱلدُّنْيَا نُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمْ ٱلْقَدَابَ ٱلشَّديدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُون ١٠ وَٱقْلُ عَلَيْهِمْ نَباً نُومِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِع يَا قَوْمِ إِنْ كَانِ كَبْمِ عَلَيْكُمْ مقامى وتذكيرى بِآيَات ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكُلُكُ فَأَجْمِعُوا أَمْرِكُمْ وَشُرَكَا عَلَمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَى ولا تَنْظِرُون ٣٠ فَإِنْ تولَّبْتُمْ فِهَا سَأَلْتَكُمْ مِنْ أَجْرِي أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَخُونَ مِن ٱلْمُسْلِمِينِ ١٦ فَكَذَّمُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعْهُ فِي ٱلْفُلْكِ وجعلْناهُمْ خَلاَئِفَ وأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينِ كَذَّبُوا بَآيَاتِنا نَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةً ٱلْمُنْذَرِينِ ١٠٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِه رُسُلًا إِلَى تَوْمِهِمْ تَجَارُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤِّمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِك نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ٧١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهُرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ بِآيَاتِنا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٧٧ فَلَمًّا جَآءَهُمْ ٱلْخَتَّى مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَحِعْرُ مُبِينٌ ١٨ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ أَجِعْرُ هَذَا وَلَا يُغْلِمُ ٱلسَّاحِرُونَ ١٠ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَبًّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

وَتَكُونَ لَكُمًا ٱلْكِبْرِيَّاء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعْنِ لَكُمَا بِمُرَّمِنِينَ ٨٠ وَقَالَ يِرْعَوْنُ ٱتْثُونِي يِكُلِّ سَاحِم عَلِيمٍ فَلَمًّا جَآء ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ٱلْقُوا مَا ٱنْتُمْ مُلْقُونَ ١١ فَلَبًّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْمُمْ بِدِ ٱلجِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِمُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٨ رَيْحِقُ ٱللَّهُ ٱلْخُقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كُوهَ ٱلْحُرْمُونَ ٣٨ نَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ تَوْمِعِ عَلَى خَوْبٍ مِنْ فِرْعَوْنَ ومَلَيُّهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْن لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ عم وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ نَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِين مِهِ فَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ توكلْنَا رَبَّنا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِبِينَ ٩٩ وَكَبِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِن ٱلْقَوْمِ ٱلْكَانِرِينِ ١٨ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وأَخِيعٍ أَنْ تَبَوُّ القَوْمُكُمَا بِيصْرَ بْيُوتا وَآجْعَلُوا بْيُوتْكُمْ تَبْلَغَ وأَقِيلُوا ٱلصَّلُوة وبشِّر ٱلْيُؤْمِنِينِ ٨٨ وقالَ مُوسى رَبِّنا إِنَّكَ آتينتَ نِرْعَوْن وملأَهُ رينةَ وأَمْوَالًا في ٱلْحيوةِ ٱلكُّنْيَا رَبُّنا لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبِّنا ٱطْبِسْ على أَمْوالهِمْ وَٱشْدُدْ على قُلُودهِمْ فلا يُومُّنُوا حَتَّى يَرْوُا ٱلْفَدَابِ ٱلْأَلِيمِ 14 قال قدْ أُجِيبتْ دعْونْكُمَا ناسْتقِيمَا ولا نَقْبِعانَ سبِيلَ ٱلَّذِينِ لا يَعْلَمُونِ ١٠ وجاوزْنا بِبعي إسْرآئِل ٱلْبَصْم فأُتْبعهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ بِفِيا وعدُّوا حَتَّى إِذَا أَنْرِكُمْ ٱلْعَرِيُّ تَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي آمنَتُ مِع بَنُوا إِسْرَائِل وأَنا مِن ٱلْمُسْلِمِينِ ١١ أَلَآنِ وَقَدْ عَصِيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِن ٱلْمُفْسِدِين ١٠ فَٱلْيَوْمِ نَجِّيك ببدنِك لِتَكُونِ لِمَنْ خَلْفَك آيَةَ وإنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ عنْ آيَاتِما لغافلُون ٣٠ ولفدٌ بَوَّأْنَا بنِي إِسْرَآتِلُ مُبَوّاً صِدْق وَرَرْقْمَاهُمْ مِن ٱلطَّيِّباتِ مَا ٱخْتلفوا حتّى جَآءَهُمْ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يوم ٱلْقِيامَة فِيما كانُوا فِيدِ يَخْتَلِفُون ١٠٠ فإنْ كُنْتَ في شَلِّهِ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِنَيْكَ فَأَسْأَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرُونَ ٱلْكِفَابِ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدُ جَآءك ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُوننَ مِن ٱلْمُنترين ١٥ ولا تَكُونَنَّ مِن ٱلَّذِينِ كَذَّنُوا

بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونِ مِن ٱلْخَاسِرِينَ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَبْهِمْ كُلِمَةٌ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ولو جَآءَتُهُمْ كُلُّ آيةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ١٨ فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَقَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَبًّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَكَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْخُيْوِةِ ٱلكُّنْيَا ومَتَعْفَاهُمْ إِلَى حِينِ 49 وَلُوْ شَآء رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُوهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ ومَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِنِّن ٱللَّهِ وِيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠١ قُلِ ٱنْظُرُوا مَا ذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْض ومَا تُغْنِي ٱلْآيَاتُ وَٱلنُّدُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُومِنُونِ ١٠٢ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِنْلُ أَيَّامٍ ٱلْدَينَ خَلُوا مِنْ تَبْلِهِمْ قُلْ فَالْتَظِرُوا إِنِّي مَعْكُمْ مِن ٱلْمُنْتَظرِينَ ١٠٣ نُمَّ نُجِّي رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ فَلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ ق شَكِّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْنُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وِلَكُنِّ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّاكُمْ وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونِ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٥ وأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ للدِّين حَنِيفًا ولا تَكُونَنَّ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ ولا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وِلَا يَضُرُّكَ مَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِن ٱلطَّالِمِينِ ١٠٠ وإِنْ يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضَّرَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وإنْ يُرِدُكَ بِغَيْمٍ فَلَا رَادَّ لِفَصْلِه يُصِيبُ مع مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وهُو ٱلْفَفُورُ ٱلرِّحِيمُ ١٠٨ قُلَّ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقَّى مِنْ رَبِّكُمْ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وِمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ١٠٠ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وُٱصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ

# سورة هود

مُكْتِة وهي مائة ونلث وعشرون آية بشم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

﴿ مَا مَنْ كَالَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِرْفُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِين ٩ وغُو اللّهِي حلَق السَّبَرَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سَنّةِ أَيْامِ وَكَانِ عَرْشُهُ عَلَى الْبَاءُ لِبَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ١٠ وَلَيْنِ فُلْتَ النّهِ وَكُونُ مِنْ مَعْدُونُونَ مِنْ مَعْدُونُونَ مِنْ مَعْدُونُونَ مَا يَغْيِسُهُ اللّا يَعْمُ مُبِينًا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْدُونَةِ لَيَقُولُنَّ مَا يَغْيِسُهُ اللّا يَوْمَ يَانِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَالَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِع يَسْتَهْوَرُونَ ١١ وَلَيْنَ الْعَيْرُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مِنْ دُرِنِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُون ١٨ مَنْ كَانَ يُريدُ ٱلْخَيَرةَ ٱلدُّنْيَا وزينَتَهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْعَسُونَ ١١ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآحِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وبَاطِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ أَنْمَنْ كَانَ عَلَى بَبَّيةٍ مِنْ رِبِّهِ ويتْلُوهُ شَاهِدٌ منْهُ وَمِنْ قَبْلِعِ كِتَابُ مُوسَى إمامًا وَرَحْمةً أُولَائِك يُؤْمِنُونَ بِعِ ومَنْ يَكُفُرْ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْرَابِ فَٱلنَّارُ مَرْعِمُهُ فَلا تَكْ فِي مَرْيِةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّك ولَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لا يُومِّنُونَ ١١ وَمَنْ أَطْلَمْ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِما أُولَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَتهمْ ويَقُولُ ٱلأَشْهَادُ عَزُلآ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٢٣ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ كَانْرُونَ أُولَائِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِرِينَ في ٱلْأَرْض وَمَا كان لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء يُضَاعفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يسْتطيعُونَ ٱلسَّبْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ٣٣ أُولَاتِكَ ٱلَّذِينِ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونِ ٢٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَة فَمُ ٱلْأَخْسَرُونِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَآثِك أَصَّعَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمْ نيها خَالِدُونَ ٣٦ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالَّأَعْمَى وٱلْأُصِمِ وٱلْبَصِيمِ وَٱلسَّبِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَان مَثَلًا أَقَلَا تَدَكُّرُونَ ١٠ ولقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِعِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينْ ra أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاتَ يَوْمٍ أَلِيمِ ٢٩ نقَال ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ تَوْمِهِ مَا نَوَاكَ إِلَّا بَشَوَا مِثْلَمًا ومَا نَرَاكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِين اللهُ أَرَاذِلْنَا مَادِي ٱلرَّأَى رما نَرَى لَكُمْ عَلَيْمًا مِنْ نَصْلِ بَلْ نَطُنْكُمْ كَاذِبِين ٣٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَّايْتُمْ إِنْ كُنْتُ على بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِةِ نَعْتِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْلُرْمُكُمْوهَا وأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٣١ وِيَا تَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَمْهِ

مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاَفُوا رَبَّهمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُهُمْ أَمَلا تَذَكُّرُونَ ٣٣ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَائِنُ ٱللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْقَيْبَ وَلَا أَفُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَفُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنْكُمْ لَنْ يُرُّتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٣٠ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٠ تَالَ إِنَّمَا يَأْتِبِكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شآء وَمَا أَنْتُمْ بِمُغْجِزِينَ ٣٦ وَلا يَنْفَعُكُمْ نُعْجِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنْهُمَ لَكُمْ إِنْ كَانِ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ٣٧ أَمْ يَقُولُونِ ٱفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تُغْرِمُونَ ٣٠ وَأُوحِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَثِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون ٣٩ وَٱصْنِعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْبُنِنا ووحْيِنَا ولا نُخَاطِبْني في ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَثُون ٢٠ ويَصْنَعُ ٱلْفُلْك وكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِنْ قَرْمِعِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَمُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُرُون فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يأْتِيهِ عدابٌ يُخْزِيهِ ويَجِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ ٢١ حَتَّى إِذَا جَآءً أَمْرُنَا وِفَارَ ٱلتَّنُّورُ فُلْنَا ٱحْبِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْدِ ٱلْقَوْل ومَنْ آمَن ومَا آمَن مَعَدُ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٣ وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ تَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وهي تَجْري بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَال وَنَادَى نُوخٍ آبْنَهُ وكَان في معْرلٍ يَا بُغَيّ ٱرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلْكَافِرِينِ ١٠ قَالَ سَآوِى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِبْنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانِ مِنَ ٱلْمُفْرَقِينَ ٣٩ وتِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءِكِ وِيَا سَمَآءَ أَقْلِعِي وغِيقَ ٱلْمَآءَ وَقُضِيَ ٱلْأُمُّرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيل بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَنَادَى نُورٍّ رَبَّهُ

فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحُقُّ وَأَنْتَ أَخْكُمُ ٱلْمُا<del>كِ</del>بِينَ ٨٠ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلً غَيْرُ صَالِمٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ۗ ٢٩ قَالَ رُبِّ إِنِّي أَعْوِدُ بِكَ أَنْ أَسْأَلِكَ مَا لَيْسَ لِي بِدِ عِلْمٌ وإِلَّا تَقْفِمْ لِي وتَرْحَمْنِي أَكُنّ مِن ٱلْخَاسِرين ٥٠ قِيلَ يَا نُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْمِ مِثَّنْ مَعَكَ وأَمَمْ سَنُبَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَبَشَّهُمْ مِثًّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٥ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَيْهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَأَصْبِمْ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّفِينِ ١٥ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمٍ ٱغْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٣٠ يَا قَوْم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْزا إِنْ أَجْرِى إِلَّا على ٱلَّذِى فطَرني أَعلا تَعْقِلُونَ ٥٠ وَيَا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ نُمَّ نُوبُوا إِلَيْه يُرْسِلِ ٱلسَّمآء عَلَيْكُمْ مذْرَارا ٥٠ ويَودْكُمْ قُوَّةً إِلَى فُوتِكُمْ وَلَا تَقَوَّلُوا مُعْرِمِينِ ٥٩ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِثْنَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحْنُ بِقَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ تَوْلِكَ ومَا خَنْنُ لَكَ يِمُومُنِين ١٥ إِنْ نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَّهُ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَآشْهَدُوا أَنِّي بَرِيٌّ مِمَّا تُشْرِكُونَ ٨٠ مِنْ دُونِهِ نَكِيدُونِي جَبِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ ٥٠ إِنِّي تَوَكَّلُتْ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةِ إِلَّا هُوَ آخِذْ بِناصِبَتِهَا إِنّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ • فَإِنْ تَوَلَّوا فَقَدْ أَبْلَفْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِعِ إِلَيْكُمْ ويَسْتَخْلَفْ رَتِى قَوْمًا غَيْرِكُمْ وَلا تَضُوُّونَهُ شَيًّا إِنّ رَبّى عَلى كُلِّ شَيْ ۚ حَفِيظٌ ١١ ولمًّا جَآء أَمْرُنَا لَجَّيْنَا هُودًا زَّالَّذِين آمنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَخَيِّنَاهُمْ مِنْ عَدَابٍ غَليظ ٩٣ وَتلك عَانٌ جَدُوا بِآيَاتِ ربّهِمْ وعَصَوْا رُسُلُهُ وَآتَبَعُوا أَمْمِ كُلِّ جَبّارِ عَنِيدٍ ٣٠ وَأَثْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنهُ وِيَوْم ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدُا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ١٠٠ وَإِلَى تُمُونَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

إِلَّهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمٌّ تُوبُوا إِلَّهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ لِحِيبٌ ١٠ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آنَازُنا رِإِنَّنَا لَفِي شَلِّكِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْدِ مُرِيبٍ ٩٩ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُبِي مِن ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَبْرٌ تَعْسِيمِ ١٧ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذُرُوهَا تأَكُلُ فَ أَرْضِ ٱللَّهِ وِلَا تَمَسُّوهَا بِسْرَهَ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ١٨ قَعَقَرُوهَا فَقَالَ نَمِتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلِثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْدُوبِ ١٩ عَلمًا جَآء أَمْرُنا كَتِينا صَالحًا وْٱلَّذِين آمَنُوا مَعَهُ برِحْمَةٍ مِنَّا وَمنْ خِرْي يَوْمَنِدِ إِنَّ رَبِّك هُو ٱلْفَوِيُّ ٱلْعَرِيرُ ٧٠ وأَحدُ ٱلَّذِينِ ظَلَبُوا ٱلصَّيْعَةُ فَأَصْبَهُوا فِي دِيَارِهِمْ حَانِيِسِ ١١ كَأَنْ لَمْ يَفْنَوًّا فِيهَا أَلَا إِنَّ تُمُود كَفَرُوا رَتَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِنَبُودَ ١٠ وَلَقَدْ حَآءتْ رُسُلْنَا إِبْرَهِيمَ بِالْنُشْرَى قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِتَ أَنْ جَآء بِغِيْلِ حنِيدٍ ٣٠ نلَبًا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تُصلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِبِفَةً قَالُوا لا تَغَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوط وَامْرَأْتُهُ تَآئِمةً تَغَيِكُتْ تَنَشَّرْنَاعًا بِإِنْحَقَى ومِن ورَآء إلمُحقَ يَعْقُوبَ ١٥ قَالَتْ يَا وِيْلَتِي أَأَلُكُ وَأَنَا عَجُورٌ وهذَا بَعْلِي شَيْعًا إِنَّ هذا لشَيْء عجيبٌ ٧٩ قَالُوا أَتَكْفِينِ مِنْ أَمْمِ ٱللَّهِ رَحْمَتْ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَبِّتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَحِيدٌ ٧٠ فَلَمَّا ذَهِبَ عَنْ إِنْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلْنَا ف قرْم أُوطٍ إِنَّ إِبْرَهِيم لِحَلِيمٌ أَوَاةً مُنِيبٌ ١٨ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ حَآهُ أَمْرُ رَبِّكَ وإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَدَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ١٩ ولَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِي بِهِمْ رَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا رِقَال هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ١٠٠ وَجَآءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْدِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّنَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَوُّلآ بَنَاتِي هُنَّ أَعْهَمُ لَكُمْ فَآتُقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُعْزُون فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلَّ رَشِيدٌ

A تَالُوا لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بِنَاتِكَ مِنْ حَقِي رَاتَكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ AF قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بَكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ١٣٠ قَالُوا يَا لُوطْ إِنَّا رُسُل رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعَ مِنَ ٱللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَريبٍ مِه فَلَمًّا جَآءً أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَانِلَهَا وَأَمْطَرْنا عَلَيْهَا جِبَّارَةٌ مِنْ سِجِّيلِ مَّنْضُودِ مُسَوَّمَةً عنْدَ رَبَّكَ وَمَا هِيَ مِن ٱلظَّالِمِينِ ببَعِيدٍ م وإلى مَدْيَن أَخَاهُمْ شُعَبْنًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا ٱلْمُكْيَالُ وٱلْمِيزِانِ إِنِّي أَرَاكُمْ فِعَيْمٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ٨٩ ويَا قُوْم أُوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيرَانَ بِٱلْقِسْطِ ولا تَبْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٧ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين ٨٨ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ٨٩ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلُونُكَ تَأْمُونَكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَآوُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ 4 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّمَةِ مِنْ رَبِّي ورَرَقِنِي منْهُ رِرْقًا حَسَنًا ومَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلاحَ مَا ٱسْتطعْتُ رَمَا تَوْفيقِي إِلَّا مَاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وِالنَّهِ أَنيبُ ١١ وَبَا قَوْمٍ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شقاقي أَنْ يُصِيبَكُمْ مثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْم صالِم ومَا تَوْمُ لُوط مِنْكُمْ مِبَعِيدٍ ٣ وَٱسْتَغْفُرُوا رَتَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِينٌم وَدُودٌ ٣٠ قَالُوا يا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَنِيرًا مِنَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَوَاكَ فِبِنَا صَعِيفًا ولوُّلًا رَعْطُكَ لَوجَيْنَاكَ ومَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيرٍ ١٠ قَالَ يَا تَوْمِ أَرَعْطِي أَعَوُّ علَيْكُمْ مِن ٱللَّهِ وَٱتَّخْتُتُمُوهُ ورآبُكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بَمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً ه ويَا قُوْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيدِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَتِيبٌ ١٧ وَلَمَّا جَآء أَمْرُنَا

غَيِّيْنَا شُقَيْبًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْبَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دِيّارِهِمْ جَاثِمِينَ ١٨ كَأَنْ لَمْ يَفْنَوْا فِيهَا أَلَا مُعْدُا لِمَدَّيّنَ كَمّا بَعِدَتْ تَمُودُ ١١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآلِهَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلْثِهِ نَا تَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعُونَ بِرَشِيدٍ ١٠٠ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَأْوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِثْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠١ وَأَثْبِعُوا فِي هَذِهِ لَقْنَةً وَيَوْم ٱلْقِيَامَةِ بِثْسَ ٱلرَّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠٢ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآه ٱلْقُرَى نَفْضُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ١٠٣ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ نَمَا أَغْنتْ عَنْهُمْ آلِهَتْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ هَيْ اللَّهِ جَآء أَمْرُ رَبِّكَ ومَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَّبِيبِ ١٠٠ وَكَذَٰلِكَ أُخْذُ رَتَّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمُ تَجْمُوعُ لَهُ ٱلنَّالُ وَذَٰلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٌ ١٠١ وَمَا نُوَّخِّوهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ١٠٧ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكلُّمْ نَفْسُ إِلَّا بِإِنْنِهِ نَبِنَّهُمْ شَقَّى وسَعِيدٌ ١٠٨ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَعُوا نَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ مِيهَا رَفِيرُ رِشَهِيقٌ ١٠٠ خَالِدِينِ فِبهَا مَا دَامَّتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ نَعَّالُ لِمَا يُويدُ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِين سَعِدُوا نَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَالْأَرْفُ إِلَّا مَا شآه رَبُّكَ عَطَآء عَيْرَ تَجْدُودِ ١١١ فَلا تَكْ فِي مِرْيةٍ مَبًّا يَعْبُدُ عَوُّلآ مَا يَعْبُدُون إِلَّا كَمَا يَعْبُكُ آبَآرُهُمْ مِنْ قَبْلُ وإِنَّا لَمْرَقُوهُمْ نَصِيبِهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسِ ١١٢ ولَقَدْ آتَيْنا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَالْخُمُلِفَ فِيهِ ولُولًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ منْ رَبِّك لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَغَى شَلِّكِ مِنْهُ مُرِيبِ ١١٣ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوتِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١٠ فَالسَّقَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ومَنْ تَابَ مَعَك وَلا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٥ ولَا تَرْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا فَقَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ومَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء ثُمَّ لَا تُنْصَرُون ١١٦ وأَقِمِ ٱلصَّلَوةَ طَرَقِ ٱلنَّهَار

وَزُلْفًا مِنَ ٱللَّيْلِ إِنَّ ٱلْحُسَنَاتِ يُدُعِبْنَ ٱلسَّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّاكِرِينَ المَّاوِلُو مِن الْفُرُونِ مِن الْفُرُونِ مِن الْفُرُونِ مِن الْفُرُونِ مِن الْفُرُونِ مِن الْفُرُونِ مِن الْفُرْنِ اللَّهُ لَا يُعِيعُ مَّامُ الْفُرُونِ مِن الْفُسْنِينِ اللَّهُ عَلِيلًا مِنْهُمْ أُولُوا بَعِيْعٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا تَلِيلًا مِنَّ أَجْيَنَا مِنْهُمْ وَأَتْبَعُ ٱلْخِينَ طَلْمُ وَأَعْلَهُا مُصْخِلُونَ ١٠٠ وَلَوْ شَاء وَبُكَ لَحَتَلُ ٱلنَّاسَ أَمَّا وَإِحْدَة وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِقِينَ إِلَّا مَنْ رَحِم رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتُ كَلِمَة رَتِكَ لَا يَوْمُنُونَ الْمُؤْمِنِينَ ١١٠ وَكُلا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَاءَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتُ عِنْهُ وَلِكَانِ أَجْمَعِينَ ١١٠ وَكُلا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَاء اللهُ مَن رَحِم رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتُ عِنْ الْبَاء وَلِيلِهِ مَا لَكُنَا فَعُنْ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَاء اللهِ مَن ٱلْجُنَاقُ مُنْ وَحِمْ وَلَاكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقَّ وَمَوْعِظُةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللّهُ مَنْ الْمُعْوِينَ اللّهُ وَلَاللّهِ عَبْدُ وَلَاللّهِ مُنْ الْمُعْلِيلِ مَا نُقَبِثُ بِهِ فُوْلَاكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْخَقُ وَمُوْعِظُةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ لَا يُومِئُونَ الْمُعْمِلُونَ وَالنَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْلِيلِ مَا لَكُونِينَ لا يَرْمُعُونَ الْمُعْمِلُونَ وَاللّهُ عَنْ مُعْلَونَ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعْلِيلُ عَلْمُ الْعَلَى اللّهُ عَلْمُونَ الْمُعْمِلُونَ وَلَاللّهِ عَلْمُ الْمُعْلِيلُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِيلُ عَلَيْكُ وَلَا لَعْلَى اللّهُ الْعَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الْمُلْكُونَ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُولِلِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

## شورة يوسف 💮

#### عليه السلام مكّية وهي ماثة واحدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحْمِيم

الله ولك آياتُ آلْكِتَابِ آلْمُبِينِ ٣ إِنَا أَنْرَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ يَعْنُ نَفْقُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ آلْقَصَصِ بِمَا أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْفُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِةِ لَمِنَ ٱلْقَالِمِينَ ٣ إِذْ قَال مُرسُفُ لأَنبِه يَا أَنْتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَمْمَ كُوْكَبًا وَٱلشَّنْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَاجِدِينَ ٥ قَالَ يَا بُنَى لا تَقْصُصْ رَرُيْنَكَ عَلَى إِلَيْتَسَانِ عَدْرُ مُبِينً وَلَيْكَ أَلَا كَعْدَا إِنَّ ٱلشَّيْطانِ لِلْإِنْسَانِ عَدْرُ مُبِينًا إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ لِنَا اللهَ عَلَى إِلَيْنَسَانِ عَدْرُ مُبِينًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الشَّالِيَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِي اللهُ ا

 وَكَذَلِكَ يَعْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ رَيْتِمٌ يِعْبَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْفُوبَ كُمَا أَتَبَّهَا عَلَى أَبْرَيْكَ مِنْ تَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَى إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧ لَقَدْ كَان في يُوسُفَ وإخْرَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّآتِلِينَ ٨ إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِنَّى أَبِينَا مِنَّا وَخَنْنُ غُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٩ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَو آطْرَحُوهُ أَرْضًا يَعْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ١٠ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُنْتِ يِلْتَقَطُّهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَة إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١١ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وإِنَّا لَهُ لَنَاهِ وَنَ ١١ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ١٣ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَدْعَبُوا بِعِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ ٱلدَّنُّبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ١٠ قَالُوا لَئِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وِغَنَّ غُصْمَةً إِنَّا إِذًا لْحَاسِرُونَ ١٥ فَلَمًّا ذَهَبُوا بِعِ وأَجْمَعُوا أَنْ يَعْقَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّنَتُهُمْ مَأْمُوهُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٦ وجَآوًا أَبَاهُمْ عِشَآء يَبْكُونَ ١٧ قَالُوا يَا أَنَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُف عَنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَّلَهُ ٱلذِّنُّ ومَا أَنْتَ بِمُؤِّمِن لنَا ولوْ كُنَّا صَادِقِينَ ١١ وجَآوًا عَلَى قبيصةِ بدَّم كَذِبِ قَالَ نَلْ سَوَّلتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيلْ وْٱللَّهُ ٱلْمُسْتقانُ عَلَى مَا تَصِفُونِ ١١ وجآءتْ سَيَّارَةٌ فأرْسَلُوا وَاردَهُمْ فَأَدْلِى دلُوهُ قَالَ يَا نُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وأَسرُوهُ بصَاعَةٌ واللَّهُ علِيمٌ بِمَا يَعْبَلُونِ ٢٠ وشَرَوْهُ بِنَمِن يَعْسِ دَرَاهِمَ معْدُودَة وكانُوا فيهِ من الزّاهِدِينَ ١١ وقالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِآمْرَأْتِه أَكْرِمِي مَثْرًاهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّعِدَهُ ولَدَا وكَذَلِكَ مَكْتًا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ولِنُعَلَّمَهُ مِنْ مَأُولِل ٱلْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُون ٣٦ ولَمَّا بلغ أَشْدَهُ آتيْنَاهُ حُكُما وعِلْمَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزى ٱلْحُسِنِينَ ٣٣ وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي عُو فِي سُتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ

عَبْتَ لَكَ قَالَ مَعَادُ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُون ٣٠ ولَقَدْ عَبَّتْ بِد وعَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لنَصْرفَ عَنْهُ ٱلسُّوم وَٱلْفَدَشَآ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُعْلَمِينَ ٢٥ وٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَتَدَّتْ تَبِيصَهُ مِنْ دُهْرِ وَأَنْفَهَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآا مَنْ أَزَادَ بأَهْلِكَ سُوِّءا إِلَّا أَنْ يُنَّجَن أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٦ قَالَ هِي رَاوَدَتْني عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلَهَا إِنْ كَانَ تَعِيضُهُ قُدَّ مِنْ قُلْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِن ٱلْكَاذِبِينَ ٢٧ وإنْ كان قَمِثُ فُكَ مِنْ دُبُر فَكَذَبَتْ رَهُوَ مِن ٱلصَّادِقِينَ ١٨ فَلَمَّا رَأَى تَبِيضَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَبْدِكُنَّ إِنَّ كَنْدَكُنَّ عَظِيبًا ٢٩ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وٱسْتَقْفِرِي لِكَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٣٠ وَقَالَ نَسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتْ ٱلْعزيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَفَقَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَوَاهَا فِي ضَلَالِ مُبِينِ ٣١ فَلَمَّا سِبِعَتْ بَمُكُرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًّا وآنتُ كُلَّ واحِدَة منْهُنَّ سَكَّمنَا وَقالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَتَطَّعْنِ أَيْدِيَهُنَّ وَتُلْنَ حَاسَ للَّهِ مَا هَذَا نَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكَ كَرِيمٌ ٣٣ قَالَتْ مِدَلَكُنَّ ٱلَّذِي لُمُثَنِّنِي فِيهِ وِلْقَدْ زَاوِدَتُهُ عَنْ نَفْسِه فَالسَّقَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَعْعَلْ مَا آمُرُهُ لِيسْجَنَنَّ ولَيَكُونا مِن ٱلصَّاغِرِينَ ٣٣ قَالَ رَبّ ٱلتَّحْنُ أَحبُّ إِلَّ مَمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وِإِلَّا نَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنِ ٱلْحَاهِلِينِ ٣٣ مَاسْتِجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعِلِيمُ ٣٠ نُمَّ بَدِا لَهُمْ مِنْ بَعْدٍ مَا رَأُوا ٱلْآيَاتِ لَيَا جُنْنَهُ حَتَّى حِينِ ٣٦ ودحل مَعَهُ ٱلرِّجْنِ نَعَنَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِمُ خَبْرًا وَقَالَ ٱلْآحَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْيِلْ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْمُ مِنْهُ نَبِّنْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُسْنِينَ ٣٠ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُوْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْرِيلِهِ تَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِبَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَحُتُ

مِلَّةَ تَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ وَٱقْبَعْتُ مِلَّةَ آبَآمى إِبْرَهِيمَ وَإِمْحَقَ وَيَعْفُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِنْ شَيْء ذلِكَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٩ يَا صَاحِبَى ٱلجِّن أَأْرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٢٠ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآء سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآمَآرُكُمْ مَا أَخْزَل ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ رَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ يَا صَاحِبَى ٱلدِّحْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمُّوا رَأُمَّا ٱلْآخَرُ مَيْصْلَبُ مَتَأْكُلُ ٱلطَّبْرُ مِنْ رَأْسِةِ فَضَى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيةِ تَسْتَغْتِيَانِ ٣٠ وَقَالَ لِلَّذِى طَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْمَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِ ٱلجَّهْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٣٣ وَقَالَ ٱلْمَلِكَ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقْرَاتٍ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْغٌ عِبَاكٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْر وَأَخَرَ يَابسَاتٍ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَا أَنْتُونِي فِي رُوِّيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوبَا تَعْبُرُونَ ٢٠ قَالُوا أَضْفَاكُ أَحْلام وَمَا خَنْ بِتَأْوِيلِ ٱلأَحْلامِ بِعَالِمِينَ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدْكَمَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّثُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ٤٩ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدَيقُ أَنْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْغُ عِبَاكٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُصْمٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَتِّي أُرْجِعُ إِلَى "النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَهَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِعِ إِلَّا قلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَاذٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُعْصِنُونَ ٢٩ ثُمًّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُفَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْتُمُونِي بِدِ فَلَمًّا جَآءُهُ ٱلرُّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِنَّى رَبِّكَ فَأَسْأَلُهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱللَّاتِي تَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَتِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ اه قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدُدُّنَّ يُرسُفَ عَنْ نَفْسِهِ تُلْنَ حَاشَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوٓه قَالَتِ

جزء ١٣

" وَ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَيِّي لَمْ أَخْنُهُ بِٱلْفَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَاتِين ٣٠ وَمَا أُبَرْقُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسَّوْم إِلَّا مَا رَحِمَ رَتِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثَّنُونِي بِهِ أَسْتَعْلِصُهُ لِنَفْسِي نَلَّمًا كَلَّمُهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَوَآثِن ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٩٠ وَكَذَلِكَ مَكَّنًا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبُوَّأُ مِنْهَا حيثُ يَشَآه نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآه وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْنِينَ ٥٠ وَلأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وكافُوا يَتَّقُونَ ٨٠ وَجَآء إِخْرَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْدِ فَمَرَتَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونِ ٥٠ وَلَمَّا جَهَّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱثَّنُونِي بأَخ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تروْن أَتِي أُوفِ ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْمُ ٱلْمُنْولِينَ ١٠ قَإِنْ لَمَّ تأُنوبي بِدِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ ٣ قَالُوا سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٢ وَقَالَ لِفِتْيَانِدِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إذا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٣٠ مَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنًّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٠٠ قَالَ عِنْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ تَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ خَالِطًا رَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ٥٠ وَلَمَّا فَتَعُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْعِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِيرُ أَهْلَنَا وَخَفَظُ أَخَانَا وَنَوْدَاهُ كَيْلَ بَعِيمِ ذَلِكَ كَيْلً يَسِيمٌ ٩٦ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُون مَوْقِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنِّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَبًّا آتَوُهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ ٱللّه عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٠ وَقَالَ يَا بَنِيٌّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ تَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٨ وَلَبًّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَان يُغْنى عَنْهُمْ مِن ٱللَّهِ مِنْ شَيِّ ۖ إِلَّا حَاجَّةً في نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهًا وإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَمُ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُولُ فَلَا تَبْتَيْسٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ فَلَمَّا جَهْزَعُمْ بِجَهَارِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيعِ نْمَ أَذْنَ مُؤدِّنْ أَيْتُهَا ٱلْعِيمُ إِنَّكُمْ لَسَارِغُونَ ١١ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا مَعْقِدُونَ ١٢ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ ولِمَنْ جَآء بِهِ حِبْلُ بَعِيمِ وَأَنَا بِهِ رعيمٌ ٣٠ قَالُوا تَآلِلُهِ لَقَدْ عَلِمُتْمْ مَا جِنْنَا لِنَفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَما كُنّا سارِقينَ ١٠٠ قَالُوا فَمَا جَرَآوُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِيبِنَ ١٠٠ قَالُوا جَزَآوُهُ مِنْ وُجِدَ فِ رَحْلِهِ فَهُوَ جِرآوُهُ كَدَلِكَ نَجْرِي ٱلطَّالِمِينَ ٧٩ فَبِدَأُ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبَّلَ وِعآه أُحِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِنْ رِعَاء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف مَا كَان لِيلَّخُذَ أَحَاهُ فِي دِين ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ تَوْقَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآء وَمَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٧ فَالْوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرِي أَخْ لَهُ مِنْ تَبْلُ فَأَسَّرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلِمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شُرُّ مَكَانا وْٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُون ٨٠ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيِّعًا كَبِيرًا نَكُدٌ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاك مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ٧٩ قَالَ مَعَادَ ٱللَّهِ أَنْ نَأْخُدَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مِتَاعِنَا عِنْدُهُ إِنَّا إِذًا لَطَالِمُونَ ١٠ فَلَمَّا ٱسْتَيْأَسُوا مِنَّهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مُوْقَفًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ في يُوسُفَ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضِ حَتَّى يَأْنَنِ لِي أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحُاكِمِينَ ١١ إِرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وما سَهِدْنَا إِلَّا بِهَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْعَيْبِ حَانِظِينَ ١٨ وَٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْفِيمَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنا فِيهَا وَإِنَّا لَصادِقُونَ ١٣٠ قَالَ بَلَّ سَوَّلَتْ لَكُمْ ٱلْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِدل عَسَى ٱللَّه أَنْ بأَذِنمي نِهِمْ جَمِعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِمْ

ٱلْحَكِيمُ ١٨٠ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزْن فَهُو كَظِيمٌ ٨٥ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُو تَذْكُر يُوسُفَ حَتَّى تُكُونَ حَرَّضًا أَوْ تكُونَ مِن ٱلْهَالِكِينَ ١٩ قَالَ إِنَّهَا أَشْكُو بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِن ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ يَا بَنِيَّ ٱذْعَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِبهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْمِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَبَّأَسُ مِنْ رَوْمِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٨ فَلَهْا دَخلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلصُّرُّ وَجِنَّنَا بِبِضَاعِيَّ مُزْجَاةٍ فَأَوْفَ لَمَا ٱلْكَمْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينِ ١٩ قَالَ هَلْ علِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وأَخِيعِ إِنْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ١٠ قَالُوا أَيْنَّكَ لأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِر فَإِنَّ ٱللَّهِ لا يُصبغ أَجْرِ ٱلنَّحْسِنِينِ ١١ فالوا تأللِّهِ لَقَدْ آثَوَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينِ ١١٠ قَالَ لا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيُومَ يَعْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِين ٣٠ إِذْهَبُوا نَعْبِيضِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْعِ أَبِي يَأْتِ نَصِيرًا وأُتُونِي بأَهْلَكُمْ أَجْمَعِين ١٠٠ ولَبًّا فصلت ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأَحِدُ رَمْرَ يُوسُف لوُّلا أَنْ تَفتَّدُونِ ١٥ مَالُوا نَاللَّهِ إِنَّكَ لعي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ٩٦ فَلَمَّا أَنْ جَآء ٱلْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وجْهِمِ مَّارْتَدَّ تَصِيرًا ١٠ قال أَلِمْ أَفْلُ لَكُمْ إِتِي أَعْلَمُ مِن ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُون ١٨ قَالُوا يَا أَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لِنَا ذُوْرَتَنَا إِنَّا كُنَّا حَاطِئبن ٩٩ قالَ سَوْف أَسْتَقْهِمُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُو ٱلْقَهْرِرُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ قَلَمًّا نَخَلُوا على يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱلْخُلُوا مِصْمَ إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ ١٠١ ورفَعَ أَبويْهِ علَى "الْعَرْش وخَرُّوا لَهُ مُجَّدَا وقالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُولِيالَ مِنْ تَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَتِي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِن ٱلتِّجْنِ وَجَآء بِكُمْ مِن ٱلْبُدُرِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ نِيْنِي وبَيْنَ إِخْوَتِي إِنْ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآء إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَكِيمُ ١٠٠ رَبِّ تَدْ آنَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ

وَعَلَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ مَاطِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّلْمَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينِ ١٠٣ ذلِكَ مِنْ أَنْبَآه ٱلْقَيْبِ نُوحِيةِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِنْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَبْكُرُونَ رَمَا أَكْثَمُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَّمْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْمْ لِلْعَالِمِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٩ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ١٠٧ أَمَا مِنْوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةً مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٨ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَنْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ تَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَبْهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُوَى أَنَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ نَيَنْظُرُوا كَبْفَ كَانَ عَاقِبُهُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآجِرَة خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْأَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَلْجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأُسْنَا عَنِ ٱلْفَرْمِ ٱلْجُرِمِينَ ١١١ لقَدْ كَانَ فِي نصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْن يَدَيْه وَتَفْصِيلَ كُلُّ شَيْء وَهُدِّي ورَحْبَةَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

## سورة الرعد

مكّية وهى ثلث واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

المّم تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْخَقَّ وَلَكِنَّ أَخْتَمَ
 ٱلنّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ٣ أَللهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسّمَوَاتِ بِعَيْمِ عَمَدٍ تَرْزُنْهَا ثُمَّ ٱسْتَرَى

عَلَى ٱلْعَرْشِ وَتَخَّرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُسَّبًّى يُدَبِّمُ ٱلأَمْرَ يُفَضِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآه رَبِّكُمْ تُوتِنُونَ ٣ وَهُوٓ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ نِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ \* وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَّعْ مُتَّجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابِ وَزَرْعُ وَنَحِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَان يُسْقَى بِمَآهُ وَاحِدٍ وَنْفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَرْمٍ يَعْقِلُونَ ه وَإِنْ تَغْجَبٌ فَجَبٌ تَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَثِنًّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٣ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَرَّبَهِمْ وأُولَائِكَ ٱلْأَغْلَالَ فِي أَغْنَاقِهِمْ وأُولَاثِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ فُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧ رَيَسْتَهِمُلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ تَبْلَ ٱلْحُسَنَةِ وِقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهمُ ٱلْمَثْلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُر مَعْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْولَ عَلَيْعِ آيَةٌ مِنْ رَبِّعِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِر وَلِكُلِّ تَوْمِ هَادِ ﴾ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْثَى ومَا تَعِيفُن ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَوْدَادُ وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ بِعِقْدَارِ ١٠ عَالَمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ١١ سَوَآه مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَغْفٍ بِٱللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ١١ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ يَعْفَظُونَهُ مِنْ أَمْر ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُفَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُفَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِدِ مِنْ وَالِ ١٣ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّي خَوْمًا وَطَبَعًا ويُنْشِئُ ٱلتَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ١٠ وَيُسَجُّ ٱلرُّعْدُ بِعَنْدِةِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحِمَالِ ١٥ لَهُ دَعْوَهُ ٱلْحَقِيقِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَحِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْ ۗ إِلَّا كَبَاسِطِ كَقَيْدٍ إِلَى ٱلْهَاهَ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَآهُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٦ وَلِلَّهِ يَجْهُدُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْمًا وَكَرْهًا

وَظِلَالُهُمْ بِٱلْفُدُو وَٱلْآصَالِ ١٧ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَمَا أَغَدَتُهُمْ مِنْ دُونِدِ أَوْلِبَآء لَا يَمْلِكُون لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا فَلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ قَلْ تَسْتَرِي ٱلظُّلُماتُ وِٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُوَكَآء خَلَقُوا كَنَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُل ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١٨ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَبَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِعَآ، حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَٰلِكَ يَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْخُتَّقَ وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلرَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءَ وَأَمَّا مَا يَنْفَغُ ٱلنَّاسَ فَيَبَّكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبَّهمُ ٱلْخُسْنَى وْٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لهْ لَوْ أَنَّ لهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْض جَبِيعًا ومثَّلَهُ مَعَهُ لَآثَتَكُوا بِعِ أُولَائِكَ لَهُمْ سُوَّء الْخُسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وِبِنُسَ ٱلْبِهَادُ ١١ أَقْمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحُقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكُّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ ٱلَّذِينَ يُونُونَ بِعَهْدِ آللَّهِ ولَا يَنْقُضُون ٱلْبِيثانَ ٢١ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ويَعْشَوْنِ رَبَّهُمْ ويَخَافُونَ سُوٓ ٱلْجِسَاب ٣٢ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِقَآء وجْه رَبِّهِم وأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مَبًّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَائِيَةً وَيَدْرَزُنَ بِالْخُسَنَةِ ٱلسَّنِئَةَ أُولاَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٣ جَنَّاتُ عَدْن يَهْ خُلُونَهَا ومَن صَلَمَ مِن آبَآئِهِم وأزْواجِهمْ وَذُرِّيَّاتِهمْ وَٱلْمِلَاثِكَةُ يَدْخُلُون عَلَيْهِمْ مِنْ كُلَّ بَابِ ٢٠ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَ غُقْبَى ٱلدَّار ٢٥ وَٱلَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاتِه وَيَقْطَعُون مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِه أَنْ يُوصَلَ ويُفْسدُون في ٱلْأَرْضِ أُولَائِك لَهُمْ ٱللَّقْنةُ ولَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ٣٦ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآء ويَقْدِرُ وقَرِحُوا بِالْخَيْوةِ ٱلدُّنْيَا ومَا ٱلْخُيَّوةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِورَة إِلَّا مَنَاغ ١٧ ويَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٢٨ ٱلَّذِينَ آمَنُوا

وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْمِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْمِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ٢١ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ حَلَتْ مِنْ تَبْلِهَا أُمَمُّ لِنَتِّلُو عَلَيْهِمْ ٱلَّذِي أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ٣٠ وَلَوْ أَنَّ فُوْآنًا سُيِّرَتْ بِدِ ٱلْجَبَالَ أَرْ تُطِّعَتْ بِدِ ٱلْأَرْضُ أَرْ كُلِّمَ بِدِ ٱلْمَوْتَى بَلَ لِلَّهِ ٱلْأُمْرُ جَبِيعًا أَفَلَمْ يَيْأُسِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣١ وَلَا يَرَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَرْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتَى رِعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلْبِيعَادَ ٣٣ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِقً بِرُسُلٍ مِنْ تَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ٣٣ أَنْهَنْ هُوَ تَآتَمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُوِّكَآء قُلْ سَبُّوهُمْ أَمْ تُنْبِّتُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نظاهم منَ ٱلْقَوْلِ بَلْ رُيِّن لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وصُدُّوا عَن ٱلسَّبِيلِ ومَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا ولَعَذَابُ ٱلْآحِرَةِ أَشَقُّى وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاقِي ٣٥ مَنلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي رُعِدَ ٱلْمُتَّقُونِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أَكُلْهَا دَآتِمْ وظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ٣٩ وَّالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِمُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِعِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ٣٧ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَئِن ٱقْبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ ولِي وَلَا وَايِ ٣٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ تَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا ونُرْبَعً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِنَى بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ٣١ يَحْمُ ٱللَّهُ مَا يَشَآء وَيُثْبِتُ وعِنْدَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَّتُكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغُ وَعَلَيْنَا

الْمِسَابُ ١٠ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي اللَّرْقَ نَنْفُصُهَا مِنْ أَهْرَانِهَا وَاللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعْقِبَ لِكُمِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ مُعْقِبَ لِكُمِيعَ وَهُوَ سَرِيعُ الْفِسَابِ ٢٠ وَقَدْ مَكَرَ الْكِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْكُمُّرُ جَبِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُفْتِي اللَّهِمِ اللَّهُ مُوسَلًا فُلْ كَفِي بِاللَّهِ شَهِبِذَا بَيْنِي وَبَبْتَكُمْ وَمُنْ عِلْدُ اللَّهِ شَهِبِذَا بَيْنِي وَبَبْتَكُمْ وَمُنْ عِلْدُ عَلَى مِاللَّهِ شَهِبِذَا بَيْنِي وَبَبْتَكُمْ وَمُنْ عِلْدُ عَلَى عِلْمُ الْكِتَابِ

### سورة ابرهيم

عليه السلام مكّية وهي اننتان وهبسون آية بِشْمِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الر كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِخُفْرِجَ آلنَّاسَ مِنَ ٱلطَّلْبَاتِ إِلَى ٱلنُورِ بِإِذْنِ رَبِهِمُ إِلَى صِرَاطِ ٱلمَوْرِ آلْخَبِيدِ ٣ آللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّجَرَّاتِ رَمَّا ٱلْأَرْضِ وَرَيْلًا لِلْكَافِرِينَ مَنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٣ ٱللَّهِ ٱلْذِينَ يَسْتَجَبَّرِنَ ٱلْخُبَوَةَ ٱلثَّنْمَا عَلَى اللَّجْرَةِ وَيَصْدُرونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِرَجًا أُولاَئِكَ فِي صَلالٍ بَعِيدٍ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بلِسَانِ تَوْمِع لِلْبَيِّينَ لَهُمْ عَيْضُلُ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْخُبَيْمِ ٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِينَا أَنْ أَنْ فَرَعْ وَيَعْمَ إِلَيْ اللّهُ مَنْ يَشَاءُ أَنْ مَنْ يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْخُبَيْمِ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِينَا أَنْ أَنْ لِكُنِّ صَبَّارٍ شَكْورٍ ٩ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَرْمِهِ ٱلْحُكُورُوا يَعْتَقَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى لَيَكِنِ صَبَّارٍ شَكْورٍ ٩ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَرْمِهِ ٱلْحَكُورُوا يَعْتَقَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى لِكَنِي صَبَّارٍ شَكْورٍ ٩ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَرْمِهِ ٱلْعَكَابِ وَيُكَبِّلُونَ ٱلْمَاتَا مِنْ رَبِّكُمْ مَوْمُوكُمُ مُورَةٍ ٱلْعَدُابِ وَيُكَبِّلُونَ ٱلْغَيْمُ لِكُمْ لِي مَنْ وَيَكُمْ مَنِ الطَّلْمِ عَلَيْكُمْ إِلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى اللّهُ مَنْ عَلَيْمُ إِلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ وَيُعْتَعَلَمُ اللّهُ وَيَعْتَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَهُا إِلَى اللّهُ اللّهُ لَيْنَاءُكُمْ وَيَعْتَعَ اللّهُ مِلْكُمْ وَلَمُوسَى إِنْ تَكُمُونُ الْفُوسُ وَمِنْ وَلِكُمْ مَنْ اللّهُ لَعْنَى حَمِيهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَكُمْ وَمُؤْلِلُهُ اللّهُ لَا أَنْ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُوا أَنْتُمْ وَلَهُ فَي اللّهُ مَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ لَعْنَى مُوسَى إِنْ تَكُلُولُوا أَنْتُمْ وَمُنَا اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْلَهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تَبْلِكُمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَلِّكِ مِنَّا تَدْعُونَمَا إِلَيْهِ مُريبِ السَّالَتْ رُسُلُهُمْ أَق ٱللَّهِ شَنُّكَ فَاطِمِ ٱلسَّمَواتِ وٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنْوِيكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى ١١ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُمًا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُنا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٣٠ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَعْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهُنَّ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانِ لَنَا أَنْ نَأْنِيَكُمْ بِسُلْطَانِ ١٠ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وعَلَى ٱللَّهِ مِلْيَمَوَّكِلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَمَا لَنَا أَلَّا تَمَوَكُل عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وِلَنَصْبِرِنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ مِلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونِ ١١ وَقَالَ ٱلَّذِينِ كَفِرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُعْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْمِنَا مَأْوْحِي إِليْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلطَّالِيبنَ ١٧ وَلَنُسْكِنَتَّكُمْ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِك لِبَنْ خَاكَ مَقَامِي وَخَاكَ وَعِيدِ ١٨ وَٱسْتَقْتَحُوا وَحَابِ كُلُّ جَبّارٍ عَبِيدٍ ١١ مِنْ ورَآتِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى مِنْ مَآه صدِيدٍ ٢٠ يَتَجَرَّعْهُ وَلَا يَكاذُ يُسِيفُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمُوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان وَمَا هُوَ بِيتِ ومِنْ ورَآئِدِ عَدَابٌ غَلِيظٌ ١١ مَنَالُ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيْمِ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْء ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٢٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْخَقِي إِنْ يَشَأُ يُدْهِبُكُمْ وِيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ٣٣ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيز ٣٠ وبَرَزُوا لِلَّهِ حَبِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَآءَ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا نَهَلْ أَنْتُمْ مُعْنُون عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء ٢٥ قَالُوا لَوْ هَدَاتَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَآه عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَعِيمٍ ٣٩ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَبًّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّق وَوَعَدِثُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ١٧ إِلَّا أَنْ دَعَوْنُكُمْ فَأَسْتَجَبُّتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِيٌّ إِنِّي كَقَرْتُ بِمَا أَشْرَكُتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ٢٨ وَأُنْخِلَ ٱلَّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَعِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ٣١ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِبَةً طَيْبَةً كَثَجَرًا طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ رَنَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآء ٣٠ تُرُّتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِين بِإِذْن رَبِّهَا ويَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَّرُونَ ٣١ وَمَثَلَ كَلِيَةٍ خَبِيثَةٍ كَاجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِنْ نَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَار ٣٣ كَل يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَة وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلطَّالِبِينَ رِيَهُعَلَ ٱللَّهُ مَا يَشَآء ٣٣ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بِكُلُوا نِعْبَقَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا تَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٣٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَنَنْسَ ٱلْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادُا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِةِ قُلْ تَبَتَّعُوا فَإِنَّ مَصيركُمْ إِلَى ٱلنَّار ٣٩ قُلْ لِعِبَادِي ٱلَّذِينِ آمَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلوةَ ويُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ تَبْلِ أَنْ يَأْتِنَى يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فيهِ وَلَا خِلَالٌ ٣٠ أَللَهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْوَلَ مِنَ ٱلسَّماء مَآء فَأَخْرَجَ بِع مِن ٱلنَّمَوَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَعَدَّمَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْجُم بِأَمْوِه وَتَخَّر لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ وَتَخْرَ لَكُم ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ دَآتِكِيْنِي وَيُخْرَ لَكُمُ ٱللَّبْلَ وَٱلنَّهَارَ وَآقَاكُمْ مِنْ كُلِّي مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَطَلُومٌ كَفَّارٌ ٣٨ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلُ هَذَا ٱلْبَلَدَ آمِنًا وٱجْنُبْنِي وننِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٠ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ نَمَنْ تَبِغِنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُررٌ رَحِيمٌ ٣٠ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بَوَادٍ عَيْمٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ ٱلْمُعَرِّمِ رَبَّنَا لِلْقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَٱجْعَلْ أَنْشِكَةٌ مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْدِى إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُمْ

مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٦ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُغْفِى ومَا نُعْلِنُ ومَا يَعْنَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّبَآءِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهُبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَمِ إِسْمَعِيلَ رَائِحَقَ إِنَّ رَتَّى لَسَبِيعُ ٱلدُّعَآء ٣٠ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِنْ ذُرِّيِّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآه رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي ولِوَالِكَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٣٠ ولا تَعْسَبَنَّ ٱللَّهَ عَانِلًا عَمَّا يَعْبَلُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّهَا يُوَّخِّرُهُمْ لَنَوْمٍ تَخْعَصُ فِيهِ ٱلْأَنْصَارُ ٢٠ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُرُّسِهِمْ لَا يرْتَكُ إِليْهِمْ طَرْفُهُمْ وأَفْئِدَتُهُمْ عَوَآه وأَنْذِر ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ ٱلْعَدَابُ ه فَنَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبُّنَا أَجِّرُنَا إِلَى أَجَلٍ تَرِيبٍ ٣٦ لُحِبْ دَعْوَتُك وتَتَّبِع ٱلرُّسُلَ أُولِمْ تَكُونُوا أَقْسَبْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ منْ زَوالٍ ٧٠ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّن لَكُمْ كَيْف فعلْما بهِمْ وضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ وَقَدٌ مَكُوا مَكْرَفُمْ وعِنْدَ ٱللَّهِ مَكْرُفُمْ وإنْ كَانِ مَكْرُفُمْ لِتَوْولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ٨٠ فَلَا تَعْسَبَنَّ ٱللَّهَ نَعْلِف وعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ ٱللَّه عريزٌ ذُو ٱتْتِفَامِ أَوْمَ نُبَدَّلُ ٱلْأَرْشُ عَيْمَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وتَوَرْوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ وَتَرَى ٱلْمُعْرِمِينِ يَوْمَثِدِ مُقَاِّبِينِ فِي ٱلْأَصْعَادِ اللهِ سرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَعْشى وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥٠ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ ولِيُنْدَرُوا بِعِ ولِيَعْلَمُوا أَنَّهَا هُوَ إِلَمْ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكُمَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ

# سورة الحجم 🗇

مكيّة وهى تسع وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ا الَّرِ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِدِنِ ﴿ ٣ أَرَّمَا يَوَةٌ ٱلَّذِينَ كَمَرُوا

1. O. 18 19.

لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ٣ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ نَسَوْق يَعْلَمُونَ م وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا ومَا يَسْتَأْخِرُونَ ٩ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُم إِنَّكَ لجُنُونٌ ٧ لَوْمًا تَأْتِيمًا بِٱلْهَلَاثِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٨ مَا نُمَرِّلُ ٱلْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِٱلْخَقِى وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ 1 إِنَّا فَعْنُ تَزَّلْنَا ٱلذِّكْمَ وإِنَّا له لَحَايِطُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا مِنْ تَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوْلِينَ ١١ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُونَ ١١ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْخُرْمِين ١١١ لا يُوُّمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ ١٠ ولوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآء نَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٥ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتْ أَبْصَارْتَا بِلْ نَحْنُ تَوْمٌ مَا كُورُون 19 وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّبآء بُرُوجًا وَرَيَّنَاهَا لِلنَّاطِرِينَ ١٠ وَحَفِطْنَاهَا مِنْ كِلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ١٨ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ا وَٱلْأَرْمَ مَكَدْنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَٱنْبَقْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْزُونِ ٢٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ومَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَارِقِينِ ٢١ وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا عِنْدَنَا حَرَآئِنْهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومِ ١١ وأَرْسَلْنَا ٱلرِّياحِ لُوافِح فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَتْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينِ ٣٣ وإِنَّا لَخَفْنُ لْخْيِي وَنْبِيتُ وِنَدْنُ ٱلْوَارِثُونَ ١٠ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِين مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ ٢٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٢٦ ولقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونِ ١٧ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تَبْلُ مِنْ نَارِ ٱلسَّبْوِمِ ١٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاثِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ٢٦ فَإِذَا سَوِّيْتُهُ وَنَقَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَتَجَدَ ٱلْمَلَآثِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٣١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ

لَمْ أَكُنْ لِأَهْجُكَ لِبَشَم خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونِ ٣٠ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٣٠ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّفْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّيسَ ٣١ عالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٣٨ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٣٥ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنَى لأُرْتِيْنَ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ ولأَغْوِيَتَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٠ إِلَّا عِبَادَكَ منْهُمُ ٱلْحُعْلَصِينَ ١١ قَالَ هَذَا صِرَاطْ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ٣٢ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانً إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَادِينَ ٣٣ وَإِنَّ جَهَلَّمَ لَمَوْعِكُهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٣ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْهُ مَقْسُومٌ مَم إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيْدِنِ ٣٦ أَدْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ وَتَرَقْمُنَا مَا فَى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى شُرْرٍ مُتَقَابِلِينَ ١٠ لَا يَمَشَّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ ومَا أَمْ مِنْهَا بِخُرْجِينَ ١٩ نَبِّي عِبَادِي أَيْي أَنَا ٱلْعَلُورُ ٱلرَّحِيمُ • وأن عَذَابِي هُو الْعَدَابُ الْأَلِيمُ اه وَنَيِّثُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٠ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وِجِلُونَ ٣٠ قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ مِه قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِي ٱلْكِبَرُ نَبِمَ تُبَشِّرُون ه قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقانِطِينَ ١٠ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَة رَدِّهِ إِلَّا ٱلصَّالُونَ ٥٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْبُرْسَلُونَ ٨٠ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُعْرِمينَ ٥٠ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرْتَا إِنَّهَا لِمِنَ ٱلْقَابِرِينَ ١١ فَلَمًّا جَآءَ آلَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٢ قَالَ إِنَّكُمْ تَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٣٣ قَالُوا بَلْ جِنْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيعِ يَمْتَرُونَ ١٣ زَأَتَيْنَاكَ بِٱلْخَقِي وإنَّا لَصَادِتُونَ ١٥ فَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱللَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَٱمْضُوا حَيْثُ تُومُرُونَ ٩٦ وَقَصَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَرُلآء مَقْطُوعٌ مُصْعِينَ ١٧ وَجَآء أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ١٨ قَالَ إِنَّ هَرُّلآه هَامِنِي فَلَا تَفْعَصُونِ ٩٩ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلا تُعْرُونِ ٧٠ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَك

عَن ٱلْعَالَمِينَ ١١ قَالَ عَوُلآ مَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١٢ لَعَبْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيِّحَةُ مُشْرِقِينَ ١٦ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ جَارَةٌ منْ سِجِيلٍ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوسِّبِينَ ٧٩ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقيمٍ ٧٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٨ وَإِنْ كَانَ أَهْمَابُ ٱلْأَيْكةِ لَطَالِبِينَ ١٩ فَٱلْتَقَهْمَا مِنْهُمْ وإِنَّهُمَا لِبِإِمَامٍ مُبِينِ ١٨ وَلَقَدْ كَدَّبَ أَعْجَابُ ٱلْخُرِ ٱللَّهُ وسَلِينَ ١٨ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٢ وَكَانُوا يَجْتُونَ مِنَ ٱلْجُبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ٣٨ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّيْحَةُ مُصْجِينَ ٨٨ نَبَا أَفْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مِه وَمَا خِلقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمّا إِلَّا بِالْخَقِي وإنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ نَاصْغَمِ ٱلصَّعْمَ ٱلْجَمِيلَ ١٨ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْخَلَّانُ ٱلْعَلِيمُ ٨٧ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ ٨٨ لَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أُرْوَاجًا مِنْهُمْ ولَا تُحْرِّنْ عَلَيْهِمْ وْآخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ A وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ A كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِيينَ ١١ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلنَّوْآنَ عِضِينَ ١١ فَرَرَتِكَ لَنَسَّأَلَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٣ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُون ١٠ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْبُسْتَهْزِيْينَ ١٦ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَبُونَ 4 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَتَّكَ يَضِيقُ صَدُّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٨ فَسَيِّمْ بِحَمّْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ٩١ وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ

سورة النحل مكنية رهى مائة رثمان وعشرون آية بِشِم آللُةِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِمِيم

ا أَتَى أَمْمُ ٱللَّهِ فَلا تَسْتَغْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَّالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ٢ يُنْزَلُ ٱلْمَلآذُكُة

بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِةِ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَةَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُون ٣ خَلَقَ السَّبَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَّالْحَقّ تَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ۴ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ، وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِبهَا دِنْ وَمَنَانِعُ وَمِنْهَا نَأْكُلُونَ ٩ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ جِينَ ثُويُحُونَ وَحِس تَسْوَهُونَ ٧ وَتَعْبِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بَالِعِبِعِ إِلَّا بِشِقَ ٱلْأَنْفُس إِنَّ رَبُّكُمْ لَوَوْكُ رَحِيمٌ ٨ وَٱلْخِيْلُ وَٱلْبِعَالُ وَٱلْخِيرِ لِتَرْكَبُوهَا وَرِينَةٌ ويَعْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ ومِنْهَا جَآثِرٌ ولَوْ شَآء لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي أَنْوَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءَ لَكُمْ مِنْهُ شَوَابٌ وَمِنْهُ شَخَرْ فِيهِ تُسِيبُونَ ١١ يُنْبِثُ لَكُمْ بِعِ ٱلرَّرْعَ وٱلرَّيْتُونِ وَٱلرَّحِيلَ وْٱلرَّعْنَابَ وَمِنْ كُلّ ٱلنَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيةً لقَوْمِ بَتَفَكُّرُونَ ١١ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ وَٱللَّهَار وْالشَّبْسَ وْالْفَمَر وْالنُّجُومُ مُحَّرَاتُ بِأَمْرِه إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٣٠ وَمَا ذَرَأً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُعْتَلَفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمِ يَكَّكُرُونَ ١١٠ وهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَعْرَ لتأَكُلُوا مِنْهُ لَحْما طَرِيًّا ونسْتَعْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مُوَاخِرَ فِيهِ وِلتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِعِ وِلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ه وَأَلْقى في ٱلْأَرْضِ رَواسَى أَنْ نَبِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١١ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ فُمْ يَهْتَدُونَ ١٧ أَفَهَنْ يَعْلَقْ كَمَنْ لَا يَعْلَقْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ١٨ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْهَةَ "اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ "اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 14 وْاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّون ومَا تُعْلِنُونَ ١٠ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لا يَعْلَقُونَ شَيًّا وهُمْ يُعْلَقُون ١٦ أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَما يَشْعُرُونَ ٢٣ أَيَّان يُبْعَثُونَ ٣٣ إِلَهُكُمْ إِلهُ واحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فَلُوبُهُمْ مُنْكِرةً وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٢٠ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ومَا يُعْلِنُونَ ١٥ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٢٦ وإذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ

ٱلْأَوِّلِينَ ٢٧ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْمِ عِلْمِ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ١٨ قَدْ مَكَمَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ نَأْتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَعَمَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِنْ فَوْتِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُوْرِنَ ٢٩ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُعْزِيهِمْ رِيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاتُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلَّذِرْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسَّوْ عَلَى 'الْكَايِرِينَ ٣٠ 'الَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ 'الْمَلَآئِكَةُ طَالِعِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا 'السَّلَمْ مَا كُنَّا تَعْمَلُ مِنْ سُوَّه بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣١ فَٱنْخُلُوا أَنْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٦ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ولَدَارُ ٱلْآخِرَةِ حَيْرٌ وَلَنِعْمٌ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارْ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآؤُنَ كَذَٰلِكَ يَعْرِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ هَلْ يَنْظُرُونِ إِلَّا أَنْ تَأْتِمَهُمُ ٱلْمَلَآثِكَةُ أَوْ يَأْتِنَى أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ نَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَبَهُمُ ٱللَّهُ ولَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِبُونَ ٣٩ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِدِ يَسْتَهْرَزُنَ ٣٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء غَنْ وَلا آبَآوْتًا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْه كَذَلِكَ نَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ نَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ٣٨ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وْاجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ٣٩ إِنْ تَحُرض عَلَى هْدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ ومَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٤٠ وَأَقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَمُوتُ نَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ

أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلَفُونَ فِيعِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ٣٣ إِنَّمَا قَوْلُنا لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنْبَرِّنْتَهُمْ فِ ٱلدُّنْبَا حَسَنَةً وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٢٠ ٱلَّذِينَ صَبُوا وَعَلَى رَتَّهِمْ يَتَرَكُّلُونَ ٥٠ وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ تَبْلِك إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٩ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلرُّثْمِ وَأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْمَ لِثُبَيِّن لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ٧٠ أَفَأَمِن ٱلَّذِين مَكَرُوا ٱلسَّيّآتِ أَنْ يَحْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمْ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ١٩٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ قَمَا هُمْ بِمُعْجِرِينَ ٩٦ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّبِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُكْ رَحِيمٌ ٥٠ أَوْلَمْ يَروا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءِ يَتَفَيَّرُ طِلالُهُ عَن ٱلْمَبِينِ وَٱلشَّمَآثِلِ شُجَّدَا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونِ اه ولِلَّهِ يَهْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْفِي مِنْ دَابَّةٍ وَٱلْمَلآئِكةُ وهُمْ لَا يَسْمَكْبِرُونَ ٣٠ يَخَافُونَ رَتَّهُمْ مِنْ مُوتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤُمُّرُونِ ٣٥ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّعِذُوا إِلَهِمْن ٱثْنيْن إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِيَّاى فَأَرْهِبُونِ ٥٠ ولَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَنْفَيْرٌ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ٥٠ ومَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةِ نَوِنَ ٱللَّهِ تُمَّ إِذَا مَسْكُمُ ٱلصُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ٥٩ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلصَّرَّ عَنْكُمٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَتهِمْ يُشْرِكُونَ ٥٨ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونِ ٥٨ وَيَبْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَرَّقْنَاهُمْ تَأَلِلَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْترُونَ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَمَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ١٠ وَإِذَا نُشِّرَ أَحَدُهُمْ بْالْأَنْتَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وهُو كَطِيمٌ ١١ يَتَوَازَى مِن ٱلْقَوْمِ مِنْ سُوٓ، مَا بُشِّمَ بِهِ أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتَّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ ٣٣ لِلَّذِين لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْء وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخُكِيمُ ٣٣ ولَوْ

يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِطُلْبِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَاتَّةٍ وَلَكِنْ يُوِّجِّرُهُمْ إِلَى أَجَل مُسَمَّى قَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٠٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ١٥ تَاللُّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمِّمٍ مِنْ تَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ نَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُنَيِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوَّمِنُونَ ٩٧ وَّاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَرْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ١٨ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِدِ مِنْ بَيْن فَوْتِ وَدَمٍ لَبَنَّا خَالِصًا سَآتِكًا لِلشَّارِبِينَ ١٩ وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّحِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّعِدُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْتًا حَسَنًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِنَّى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بْيُوتًا رَمِنَ ٱلثَّجَرَ رَمِمًا يَعْرَسُونَ ١٠ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَوَاتِ فَٱلسُّلْكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلْلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُعْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِعَآه لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَرْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَكِ ٱلْفُمْرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٣ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْنَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْنِ فَهَا ٱلَّذِينَ نُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْتِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ بِبِهِ سَوَآء أَنبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْدُونَ ٧٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةٌ وَرَرَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ أَقَبِّالْبَاطِلِ يُومِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ مُ يَكْفُرُونَ ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِن ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ شَيًّا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٠ فَلَا تَصْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْنَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٧ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَنْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء وَمَنْ رَرَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًّا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا عَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ بَل

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْه وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَهَا يُوجِهُهُ لَا يَأْتِ بِعَيْمِ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ ومَنْ يَأْمُمُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٥ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّبَوَاتِ وَالْأَرْفِ وَمَا أَمْمُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْمِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْوَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ تَدِيرٌ ٨٠ وَّاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ نُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْدِهَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لِهِ أَلَمْ يَرَوا إِلَى ٱلطَّيْمِ مُتَخْرَاتٍ في جَوْ ٱلسَّبَآء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَرْمٍ يُومُنُونَ ٣٨ وٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَّنًا وحَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِقُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ رَيَّوْمَ إِقَامَتِكُمْ رمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَرْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَاقًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ١٣ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِبًّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ. لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْخَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِبُونَ ﴿ مَا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّنَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغ ٱلْمُبِينُ ٥٨ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٩ ويَوْمَ نَبْعَتُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا نُمْ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ ظَلَبُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمْ وَلَا أَمْ يُنْظَرُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأًى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا عَزُلآء شُرَكَآرُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ١٨ وَأَلْقُوا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَثِيدٍ ٱلسَّلَمَ رَضَلٌ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ﴿ أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا نَوْقَ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ١١ وَيَوْمَ نَبْعَث فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى عَرُّلْآهَ وَتَرَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ وَهُدًى وَرَحْبَةً وَبُشْرَى لِلْبُسْلِمِينَ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُمُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآه نِي ٱلْفُرْبَي وِيَنْهَى عَنِ ٱلْغُشَآه

وْٱلْمُنْكُم وْٱلْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٣٠ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَداتُمْ وَلَا نَنْفُضُوا ٱلْأَيْمَانِ بَعْدِ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعِلُونِ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ تُوَّةٍ أَنْكَافًا تَتَّعِدُونِ أَيِّمَانَكُمْ دَخَلًا مَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْتِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ ٱللَّهُ بِعِ وِلْيُبَيِّنَنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْفَيَامَةِ مَا كُنْتُمْ بِيعِ تَخْتَلِفُون ١٠ ولَوْ شَآءُ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضَلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيُهْدِى مَنْ يَشَآءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمًّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ وِلاَ تَتَّجِدُوا أَيْمَانَكُمْ نَحَلًا بَيْنَكُمْ فَتَوَلَّ تَدَمُّ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وتَذُونُوا ٱلسُّوء بِمَا صَدَدتُمْ عَن سَبِيكِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ٧٠ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدِ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ومَا عِنْدَ ٱللَّهِ بَايِ وِلَغَجْزِينَ ٱلَّذِينِ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٩ منْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤمِنْ فَلَنُحْيِيَّتُهُ حَيَّوةً طَيِّبَةً وَلَجْرِيْتَهُمْ أَجْرِهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْفُوآنَ فَأَسْتِعِدٌ بِٱللَّهِ مِن ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ١٠١ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعلى رَبِّهِمْ يتَوَكِّلُونَ ١٠٢ إِنَّمَا سُلُطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينِ يَتَوَلَّوْمُ وَٱلَّذِينِ ثُمَّ بِعِ مُشْرِكُونَ ١٠٣ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيةَ مَكَانِ آيَةٍ وَّاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُقْتِم بَلْ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ نَزَّلَهُ رُوخُ ٱلْفُكْسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحُقِى لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينِ آمنُوا وهُدَى وبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٥ ولقدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا يُعلِّمُهُ مَشَرَّ لِسَانُ ٱلَّذِى يُكِيمُونَ إِلَيْهِ أَجْمِينٌ وهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ لا يُؤْمِنُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمْ ٱللَّهُ ولَهُمْ عدابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّهَا يَقْتَرِى ٱلْكذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وأُولاَئِك ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠٨ مَنْ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكُرةَ وَتَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَّجَ بِٱلْكُفْمِ صَدَّرًا تَعَلَيْهِمْ

غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ رَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠١ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْحُيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينِ ١١٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ طَبْعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولآئِكَ هُمْ ٱلْفَامِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١١ ثُمَّ إِنَّ زَمَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فتنوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبُّك مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١١١ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسهَا وَتُرَقَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١١٣ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثلًا تَرْبِعُ كَانَتْ آمِنهُ مُطْمَئِنَّةً يَأْتِمِهَا رَزَّتُهَا رَغَدًا مِنْ كُلّ مَّكَانِ نَكَفَرَتْ بِأَنْفِمِ ٱللَّهِ فَأَدَاتَهَا آللَّهُ لَبَاسِ ٱلْجُوعِ وٱلْخَرْفِ مِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٥ وَلَقَدْ حَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَدَّمُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْغَدَابُ وَهُمْ ظَالَمُونَ ١١٥ تَكُلُوا مِمَّا رَزَتُكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَنَبًا وأشْكُرُوا نَعْبَتَ ٱللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١١ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَبْكُمُ ٱلْمِبْعَةَ وَالدَّمَ وَلَحَّمَ ٱلْخُنْزِيرِ وَمَا أَهِلُ لَعْمْرِ ٱللَّه بِعِ فَمَن ٱصْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٧ وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ عَدَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١١ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمُ ١١١ وعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصْضَنَا عَلَيْكَ مِنْ قَدْلُ وَمَا طَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٢٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَملُوا ٱلسُّوء بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَانُوا مِنْ نَعْدِ ذَلِكَ وأَصْفَعُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ نَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِمْ ١٣١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتُا للَّهِ حَنِيمًا وِلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ١٣٣ شَاكرًا لِأَنْفِهِ إِجْتَبَاهُ وهَداهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيمٍ ١٣٣ وَآتَبْنَاهُ فِي ٱلدُّنْمَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٠ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلٰبُكَ أَنِ ٱتَّبِعٌ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١٥ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمْ بَبْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٣٩ أُدْعُ إِلَى

سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْخِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِطَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِآلَئِهُمْ مِثَالِهُمْ مِثَالِهُمْ مِثَالِهُمْ مِثَالَّهُمْ مَالَّا وَإِنْ عَاتَبْتُمُ هُوَ أَعْلَمُ مِثَالِهُمْ مِثَالِهُمْ مِثَالَمُهُمْ مِثَالِهُمْ لِلْمُعَارِمِينَ ١٢٨ وَأَصْبِرُ وَعَلَيْهُمْ لِهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٢٨ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْرَى عَلَيْهِمْ وَلا تَكَ فِي صَيْقٍي مِبًّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْدِينَ آتَقُوا وَٱلْدِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اللَّهَ مَعَ الْدِينَ آتَقُوا وَٱلْدِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

## ٥ 🗱 سورة الاسرى 🌣 ٥

مكّية وهي مائة واحدى عشرة آية بِسْمِ آللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيمِ

يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ॥ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْقَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ا ويَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِالشَّرِ دُعَآءهُ بِٱلْخَيْمِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ١٣ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ آيَتَيْن نَحَوْنَا آيَةَ ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا قَصْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْجِسَابَ وَكُلَّ شَيْء فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٠ وَكُلَّ إِنْسَانِ أَنْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُعْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ١٠ إِفْرَأً كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٦ مَن ٱهْتَدَى قَاتَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ قَالَمًا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَرْرُ وَارْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا ١٠ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ تَوْيَةً أَمَوْنَا مُتْرَبِيهَا نَفَسَقُوا بِيهَا نَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١٨ رَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ زَكْفَى بِرَبِّكَ بِكُنُوبٍ عِبَادِةٍ خَبِيرًا يَصِيرًا ١١ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ بِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّم يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ٣٠ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُرِلَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ٣ كُلًّا نُبِدُ هَوُّلآه وَهَوُّلآه مِنْ عَطَاه رَبِّك وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ تَعْظُرُا ٣٣ أَنْظُرْ كَيْفَ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ٣٣ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَعْفُدَ مَذْمُومًا مَعْذُولًا ٣٠ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَرْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَيِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَّا قَوْلًا كَرِيمًا ١٠ وَٱخْفِفْ لَهُمَا جَنَاجَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبّ ٱرْحَنْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٦ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ ٢٧ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ١٨ وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَّابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا ١٨ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ

وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كُفُورًا ٣٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِقَآء رَحْمَة مِنْ رَبِّك تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ٣١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى غُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ٣٢ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَغْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٣ وَلَا نَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ تَرْزُغُهُمْ رَإِيَّاكُمْ إِنَّ تَعْلَهُمْ كَانَ خِطًّا كَبِيرًا ٣٠ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلرِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ وَسَآء سَبِيلًا ٣٥ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بَّاكْتَق رِمَنْ تُتِلَ مَظْلُومًا نَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٦ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدُهُ وَأُونُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوُّلًا ٣٠ وَأَوْنُوا الْكَبْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَرِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيعِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٨ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لِكَ يِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّبْعَ وَٱلْبَصَرِ وَٱلْفَوَّادَ كُلُّ أُولَاثِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْرُلًا ٣٩ وَلا تَبْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ١٠ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْتُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ١١ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَتُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ نَتْلُقَى في جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْخُورًا ٣٠ أَمَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَآئِكَةِ إِنَاقًا إِتَّكُمْ لَتَقُولُونَ تَوْلًا عَظِيبًا ٣٣ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي عَدَا ٱلْفُرْآنِ لِيَدَّكُّووا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا مِم قُلُ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْتَقَوًّا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٥٠ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبًّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٢٩ تُسَبُّرُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْفُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْهِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَبْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَعْقَهُونَ تَسْبِيعَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُوْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ جِالًا مَسْتُورًا ١٨ وَجَعَلْنَا عَلَى تُلْرِبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًّا ٢٩ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ

فِي ٱلْقُوْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوا عِلَى أَدْمَارِهِمْ نَفُورًا ٥٠ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبِعُونَ بِعِ إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ فُمْ خَبُوى إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَنْحُورًا اه أَنْظُمْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْقَالَ فَضَلُّوا نَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلًا ٣٠ وَقَالُوا أَيْذًا كُنَّا عِظَامًا وَزُفَاتًا أَيْنًا لَبَبْعُوثُونَ ظَلْقًا جَدِيدًا ٣٠ ثُلُّ كُونُوا جَازَةً أَوْ حَدِيدَا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيكُنَا قُلِ ٱلَّذِي نَطَرَكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ فَسَيْنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُوْسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَّى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قريبًا مِه يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَبْدِهِ وَتَطُنُّونَ إِنْ لَبَثْنُمْ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ٥٠ رَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِكُمْ إِنْ يَشَأُ يَرْحَبُكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأُ يُعَدِّنْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٧٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِبَنَّ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ نَصَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَآتَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا مِه فُل ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِدٍ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْف ٱلشُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَعْرِيلًا ٥٠ أُولَاتِك ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْتَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُون رَحْمَنَهُ وَيَخَافُون عَذَانَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّك كَانَ تَعْذُورًا ٩٠ وَإِنْ مِنْ نَرْيَةٍ إِلَّا نَعْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَدِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١١ وَمَا مَتَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا ٱلْأُوِّلُونَ وَآتَيْمَا ثَمُونَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَغْرِيفًا ١٣ وَإِذْ تُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاظَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّولَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِعْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلجَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآنِ وَلْخَوْفُهُمْ فَهَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُفْيَانًا كَبِيرًا ٣٠ زَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَّتِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِيْلِيسَ قَالَ أَأْهُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١٠ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَّى لَيْنَ أَخْرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ قالَ

ٱنْهَبْ قَبَنْ تِبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآرُكُمْ جَزَآء مَوْفُورًا ٩٩ وَٱسْتَفْوزْ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٠ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكُفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٨٠ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَعْر لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِةٍ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٩٠ رَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَعْر صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمًّا نَجَّاكُمْ إِنَّ ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ١٠ أَمَا أُمِنْتُمْ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ رَكِيلًا ١١ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيعِ تَارَةً أُخْرَى فَيُوْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِمًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُعْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرُّتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِدِ تَبِيعًا ١٠ وَلَقَدْ كَرُّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَمَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيمٍ مِنَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٣٠ يَوْمٌ نَدَّعُو كُلَّ أُنَاسٍ بإمامهم قمن أُونِي كِتَابَهُ بِيِّينِهِ فَأُولَاثِكَ يَقْرَزُنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا من كانَ في هَذِهِ أَعْمَى قَهْرَ في ٱلآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصَلُ سَبِيلًا ٥٠ وَإِنْ كَادُوا لَيَطْتِنُونَكَ عَن ٱلَّذِى أُرْحَيْنَا إِلَيْكَ لتَفْتَرَى مَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَآتَّكَوُوكَ خَلِيلًا ٣ وَلَوْلًا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيًّا قَلِيلًا ١٧ إِذًا لأَدَقْنَاكَ صِعْفَ ٱلْخَيْرةِ وَسِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٧٠ رَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَغِرُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْفِي لِيُعْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَغُونَ خِلاتَك إِلَّا قلِيلًا ١٩ سُلَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُلَّتِنَا تَعْوِيلًا ١٠ أَقِم ٱلصَّلَوةَ لِذُلُوكِ ٱلشَّبْسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَنُرْآنَ ٱلْفَيْرِ إِنَّ قُرْآنَ ٱلْفَيْمِ كَانَ مَشْهُودًا ١٨ ومِنَ ٱللَّيْلِ فَتَحَجَّدُ بِدِ تَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُونَا ١١٨ رَقُلُ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَل صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي كُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَكُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ٣٠ رَفُلْ جَآءَ ٱلْخَقُّ رَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلُ

كَانَ رَهُومًا مِه وَنُنْزَلُ مِنَ ٱلْفُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآه وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ ٱلطَّالِيينَ إِلَّا خَسَارًا مه رَإِنَا أَنْقَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيدِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَوُّسًا ١٩ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ٧٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوعِ قُلِ ٱلرُّوخُ مِنْ أَمْمِ رَبِّي وَمَا أُوتِيثُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قِلِيلًا ٨٨ وَلَئِنْ هِثْنَا لَنَدُهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْك ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا رَكِيلًا ١٩ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ نَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٠ فُلُ لَثِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ زَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِيثْلِ هَذَا ٱلْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِيِنْلِعِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١١ وَلَقَدْ صَرَّفْتَا للنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْفُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٣ وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغْمُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٣ أَوْ نَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ غَيِل وَعِنَبِ تَتُغَيِّرُ ٱلْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَغْجِيرًا ١٠٠ أَوْ تُسْقِط ٱلسَّبَآء كَبَا زَعَبْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَآئِكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ نَيْتٌ مِنْ زُخْرُكِ أَوْ تَوْقَى فِي ٱلسَّمَآء وَلَنْ نُوَّمِن لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوْهُ قُلْ سُجْعَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ١٩ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُومِّنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ١٠ قُلْ لَوْ كَانَ في ٱلأَرْضِ مَلآتِكُةٌ يَهْشُونَ مُطْبَئِتِينَ لَنَوَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّبَآء مَلَكًا رُسُولًا 4 لَا كُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٩٠ رِمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ تَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِهِ وَخَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُنْيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ ذَلِك جَزَآرُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَيْدًا كُنَّا عِظَامًا وَرْفَاتًا أَثِنًّا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠١ أَوَلَمْ يَرَوًّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادر عَلَى أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ مَأْبَى ٱلطَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآثِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ رَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ تَتْورًا ١٠٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَأَسْأَلُ بَنِي إِسْرَآثِل إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَا حُمُورًا ١٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُّلآه إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِمَ وَإِنِّي لَأَظْنُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠٠ فَأَرَادَ أَنْ يَسْنَفِزَّهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَبِيعًا ١٠٩ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِي لِبَيى إِسْرَآئِل ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآء وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وبَّالْحَقِي أَنْوِلْنَاهُ وِيالْخُقِي نَوَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٠ وَتُرْآنَا نَوَقْنَاهُ لِتقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَقْزِيلًا ١٠٨ قُلْ آمِنْوا بِعِ أَوْ لَا نُوِّمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِعِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَحِرُّونِ لِلْأَثْقَانِ مُجَّدا وَيَقُولُون سُبَّحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَغْفُولًا ١٠٩ وَيَعْرُّون لِلْأَدْقَان يَبْكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خُشُوعًا ١١٠ قُل ٱدْعُوا ٱللَّهَ أَو ٱدْعُوا ٱلرِّحْمَنِ أَيًّا مَا نَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَا ، ٱلْخُسْنَى ولا تَجْهَمْ بِصَلَاتِكَ ولا نُعَانِتْ بِهَا وٱبْنغ بَسْ ذَلِك سَبِيلًا ١١١ وَفِلِ ٱلْخُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّعِدُ ولَدًا ولَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلْيُ مِن ٱلدُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا

## سورة الكهف

مكينة رهى مائة وعشم آية يسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْمُهُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَثْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ رَالِم يَغْعَلُ لَهُ مِوجًا ٢ قَيِمًا لِيُلْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ رَيْدَشِّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ لِيُلْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ رَيْدَشِّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ بِيعِ أَبَدًا ٣ رَيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱلَّتُكَ ٱللَّهُ وَلَدًا م مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَنْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا . فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آفَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُومِّنُوا بِهَذَا ٱلْخُدِيثِ أَسَعًا ٩ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَبَلًا ٧ وَإِنَّا لِجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا خُرْزًا ٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَحْدَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا 1 إِذْ أَرَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ نَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً وَقَيِّيًّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا · ا نَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللَّهُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبُثُوا أَمَدًا ١١ خَنْ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِٱلْحَقِي إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِدْنَاهُمْ هُدًى ١٣ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّبَوَات وَٱلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِمِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٠ عَوُلآ قَوْمُنَا ٱلتَّقَكُوا مِنْ دُونِدِ آلِهَةً لَوْلاَ يَأْنُونِ عَلَيْهِمْ مِسْلَطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِشْنِ ٱَنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٥ وَإِذِ ٱعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْبَتِهِ وِيْهَيِّيُّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْتَقًا ١٩ وَتَرَى ٱلشَّبْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَاوَرُ عَنْ كَهْنِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي تَجْوَةِ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ نَهْوَ ٱلْمُهْتَدِ رَمَنَ يُصْلِلُ فَلَنَ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ١٠ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُمُونٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلِّبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيد لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ نِوَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١٨ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَآئِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَرْمًا أَرْ بَعْضَ يَرْمِ قالوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْنُمْ فَابْعَثُوا أَحَدُكُمْ بِرَرِتِكُمْ هَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْطُرْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِرْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

١١ إِنَّهُمْ إِنْ يَطْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَرْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَنْ تُغْلِحُوا إِذًا أَنكَا ٢٠ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ بِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّهِدُنَّ عَلَيْهِمْ مَجْدُد ٢١ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَامِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَبْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا نِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَبُهُمْ إِلَّا قَلِيلْ ٣٢ فَلَا تُمَار فِيهِمْ إِلَّا مَرَآء ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٣٣ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْ ۚ إِنِّي فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُمْ رَبُّكَ إِذَا نَسيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينَ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ١٠ وَلَبِعُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاثَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا تِسْعًا ٢٥ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا يُشْرِكُ في خُكْمِةِ أَحَدًا ٣٦ وَٱثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًا ١٧ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقَدَاةِ وَٱلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَن أَغْفَلْنَا تَلْبَهُ عَنْ ذِكُونَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمُّرُهُ فُرُطًا ٢٨ وَقُلِ ٱلْحُقَى مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَآء قَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآء فَلْيَكُفُمْ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِتُهَا رَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآه كَٱلْمُهُل يَشُوى ٱلْوُجُوةَ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءتُ مُرْتَقَقًا ٢٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠ أُولَاثِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْن تَجْرى مِنْ تَعْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُصْرًا مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَى مُتَّكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآثِكِ يِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَفَقًا ٣١ وْآمْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجْلَيْن جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن

مِنْ أَغْنَابٍ وَحَمَنْنَاهُمَا بِظَيْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْنَا ٱلْجُنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَطْلِمْ مِنْهُ شَيًّا ٣٣ وَتَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ٣٣ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو طَالِمْ لِنَفْسِمِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ٣٣ رَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيْمَةً وَلَثِنْ رُدِدتٌ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ٣٠ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ رَهُوَ يُحَارِزُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلا ٣٦ لَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشُولُ بِرَتِي أَحَدًا ٣٠ وَلَوْلَا إِذْ نَخَلْتَ جَنَّتَكَ عُلْتَ مَا شَآء ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلٌ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ٣٨ نَعَسَى رَبِّي أَنْ يُرِّتِينَ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّمَآء تَتُصْبِمَ صَعِيدًا زَلَقًا ٣٩ أَوْ يُصْبِمَ مَآوُلَقًا عَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ١٠٠ وَأُحِيطَ بِثَمَرِةِ نَأْمُنَمَ يُقَلِّبُ كَثَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا رِيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشُرِكُ بِرَيِّي أَحَدًا ١٠ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتَلَّا يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ١٣ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحُقّ هُو خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ غُقْبًا ٣٣ وَٱصْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاه أَنْوَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّبَآء فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ عَشِيمًا تَذْرُرهُ ٱلرِّيَاخِ رَكَانَ ٱللُّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقْتَدِرًا مِ أَلْبَالْ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٥٠ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٢٠ وَعُرِمُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ غَبْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ٩٧ وَوْضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْخُبْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنَّا فيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُقَادِرُ صَفِيرَةً ولا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ووَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاصِرًا وَلا يَطْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٩ وَإِنْ تُلْنَا لِلْمَلَاثِكَةِ ٱلْمُحُدُوا لِآدَمَ فَكَهُدُوا

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْمِ رَبِّهِ أَفَتَتَّعِدُونَهُ وَذُرَّيَّتُهُ أَرْلِيّاً مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِتُّسَ لِلطَّالِبِينَ بَدَلًا ٢٩ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّعِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ٥٠ وَيَوْمَ يَقُولُ نَافُوا شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ زَعَمُّتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اه رَرَأَى ٱلْحُجْرُمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاتِعُوهَا رَلَمْ يَجِدُوا عَنَّهَا مَصْرِقًا ١٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلًا ٣٠ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤُمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّهُ ٱلأَرَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ ٱلْعَدَابُ قُبُلًا م وَمَا نُوْسِلُ ٱلْمُوْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلْبَاطِلِ لِبُدْحِضُوا بِعِ ٱلْحَقَّى وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًّا ٥٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكْرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَنسِيَ مَا تَذَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًّا ٥٠ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى عَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ٥٠ وَرَبُّكَ ٱلْقَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاحِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَكِتُلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِلًا ٨٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَبًّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ٥٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتاهُ لَا أَبْرُخ حَتَّى أَبْلُغَ تَجْمَعَ ٱلْبَصِّرِيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقْبًا ١٠ قَلَمًّا بَلَقَا عَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّغَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَعْمِ سَرَبًا ١١ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ١٣ قَالَ أَرَأَيْتَ 'إِذْ أَوْيْنَا إِلَى ٱلغَّفْرَةِ نَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْخُرتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَاتَّقَدُ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَعْمِ عَجَبًا ٣٠ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْنَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا تَصَمًّا ١٠٠ نَوَجَدًا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَكُنَّا عِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى قَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن مِمًّا غُلِّمْتَ رُهْكًا

٩٩ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٠ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ خُبْرًا ٩٨ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ صَابِرًا وِلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ٩٩ قَالَ فَإِن ٱلْبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْ حَتَّى أُحْدِثَ لَك مِنْهُ نِكْرًا ١٠ فَٱنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرِقْتَهَا لِتُقْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ١١ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٣ قَالَ لَا تُوَّاخِذُنِي بِهَا نَسِيتُ وَلَا تُرْعِفْنِي مِنْ أَمْرِي غُسْرًا ٣٠ نَانْطَلَقًا حَتَّى إِذَا لقِيَا غُلَامًا نَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِفَيْمٍ نَفْسٍ لَقَدْ جِثْتَ شَيًّا نْكُرُا ﴿ ١٩ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١٥ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْه بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُتِي عُدْرًا ٢٩ فَانْطَلْقَا حَتَّى إِذَا أَتِيا أَعْلَ تَرْيِغِ ٱسْنَطْعِما أَهْلَهَا فَأَبَوًّا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا نَوْجَكَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَصَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَآقَتَدَتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ١١ قال هذا عرال بَيْنِي وبَيْنِكَ سَأَنْتِنْكَ بِتَأْرِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ١٨ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانتُ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبُحْمِ فَأَرِدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ رَرَآءَهُمْ مَلِكَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١٠ وَأَمَّا ٱلْفُلامُ نَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنيْن مُحْشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وكُفْرًا ١٠ فأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ رَكُوةً وأَقْرَبَ رُحْمًا ١٨ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْرُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنّ يَبْلُفَا أَشُدَّهُمَا رِيسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ رَمَّا نَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ١٣ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ٣٠ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيَّ سَبَبً فَأَتَّبَعَ سَبَبًا ١٨ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَها تَعْرُبُ فِي عَبْن حَبِئَةٍ رَوْجَدَ عِنْدَهَا تَوْمًا مِه تُلْنَا يَا ذَا ٱلْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ رَأِمًّا أَنْ تَتَّعَدُ

جزم ۱۹

فِيهِمْ خُسْنًا ٨٩ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ١٨ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآء ٱلْخُسْنَى وَسَتَغُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ٨٨ ثُمَّ أَثْبَعَ سَبَبًا ٨١ حَتَّى إِذَا بَلغَ مَطْلِعَ ٱلشَّبْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْمِ لَمْ غَبْعَلُ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ١٠ كَذَٰلِكَ وقد أُحَطْنَا بِمَا لَدَيْدِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٣ حَتَّى إِذَا تَلَغَ نَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ٣٠ قَالُوا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوعَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ نَهَلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَتَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ وَالَ مَا مَكَّتِى نِيدِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِغُرَّةِ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠ آتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَارِي بَيْنِ ٱلصَّدَنَيْنِ قَالَ النُّهُوا كُنَّى إِذَا جَعَلُهُ تَارًا قَالَ آثُونِي أَنْرِغُ عَلَيْهِ تِطْرًا 49 فَهَا ٱسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٧ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ١٨ فَإِذَا جَآء رَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ رَعْدُ رَبِّي حَقًّا 14 وتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَثِيدٍ يَمُوخٍ فِي بَعْضٍ وَفُغِمَ فِي ٱلصُّورِ لَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّم يَوْمَثِيدٍ لِلْكَانِرِينَ عَرْضًا ١٠١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآه عَنْ ذِكْرى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيغُونَ سَمْعًا ١٠٢ أَتَحْسِبَ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا أَنْ يَتَّعِدُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَرْلِيَآءَ إِنَّا أَعْتَدُنَا حَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينِ نُزُلًا ١٠٣ قُلْ عَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِّالْأَخْسَرِينِ أَعْمَالًا ١٠٠ أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآتِهِ تَعَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ وَزْنًا ١٠٩ ذَلِك جَزَآرُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَأَتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي عُزُرًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُولًا ١٠٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا جِرَلًا ١٠٩ فَلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَعْمُ مِدَادًا لِكُلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَعْمُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كُلِمَاتُ رَبِّي

وَلُوْ جِئْنَا بِبِثْلِهِ مَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنَّنَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ يُوحَى إِنَّ أَنْبَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ نَبَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآء رَقِهِ نَلْيَعْبَلْ عَبَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ ... بِقِبَالِنَةِ رَبِّهِ أَحَدُ

### سورة مريم

مكّيّة وهى ثبان وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

١٠ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ٢٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ وَلَمْ أَكُ بَعِيًّا ٣ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيِّنْ وَلِكَجْعَلَهُ آيةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ٣٦ لَحَمَلَتْهُ نَاتَتَبَكَتْ بِهِ مَكَانًا تَصِيًّا ٣٣ نَأْجَآ هَا ٱلْخَامُن إِلَى جِدْعِ ٱلنَّطْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قبْلَ هَذَا رَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ١٠٠ فَنَادَاهَا مِنْ تَخْتِهَا أَلَّا تَعْزَنِي تَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًّا ١٠ وَهُرِّي إِلَيْكِ بِعِدْعِ ٱلنَّعْلَةِ نُسَاتِطْ عَلَيْكِ وُطَبًّا جَنيًّا ٢٦ فَكُلِى وَّاشْرِبِي وَتَرِّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِن ٱلْبَشَمِ أَحَدُا ٢٧ فَعُولِي إِنِّي نذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنَّ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ٢٨ فَأَتَتْ بِعِ قَوْمَهَا تَخْبِلُهُ فَالْوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِثَّتِ شَيْنًا فَرِيًّا ٢٦ يَا أُخْتَ عَرُونِ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأً سَوْه وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ مَفِيًّا ٣٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمْ مَنْ كَان فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ٣١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتانِي ٱلْكِتابَ وَجعلنِي نَبِيًّا ٣٣ وَجَعلنِي مُبَارَكًا أَيْنَهَا كُنْتُ وأَوْصَانِي بِٱلصَّلُوةِ وَٱلرَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣٣ وَبَرًّا بِوَالِكَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارا شَقِيًّا ٣٠ وْٱلسَّلامْ عَلَى يوْم وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ رَيُّومَ أَبْعَثُ حَيًّا ٣٠ ذَلِكَ عِيسى آنْنُ مَرِّيمَ قَوْل ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٩ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِد مِنْ وَلدٍ سُبْعَانَهُ إِذا تضَى أَمْرًا فإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٧ وَإِنَّ ٱللَّهِ رَبِّي ورَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ عَذَا صِرَاظٌ مُسْتَقِيمٌ ٣٨ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْرَابُ مِنْ دَبْنهِمْ فَرَيْلٌ لِلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيم ٣٦ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلطَّالِمُونِ ٱلْيُوْمِ فِي صَلَالٍ مُبِين وَأَنْذِرْهُمْ يَوْم ٱلْخَسْرَةِ إِذْ تُضِى ٱلْأَمْرِ وهُمْ فِي عَقْلَةِ وهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ام إِنّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ ومَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُوْجَعُونَ ٣٣ وَّٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٣٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبِيِّ لِم تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلا يُبْمِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ٢٠ يَا أَبَتِ إِنِّي تَدْ جَآءِنِي مِن ٱلْعِلْمِ مَا لِمْ

يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا وم يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَمِيًّا ٢٠ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسُّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ مَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ١٠ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَثِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُبَنَّكَ وَأَهْبُرْنِي مَلِيًّا ٨٠ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْك سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ٢٩ وَأَعْتَرِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ منْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِذْعَآه رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمًّا ٱغْتَرَلَّهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَى وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١٥ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ١٠ وَّأَذْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٠ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِب ٱلطُّور ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا مِهُ وَوَعَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ عَرْونَ نَبِيًّا هُ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكَتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٩ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٠ وَٱذْكُمْ فِ ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبيًّا ١٠ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ١٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ أَنْهَمَ ٱللَّهُ عَلَبْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةٍ آدَمَ وَمِئْنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ هُرِّيَّةِ إِنْرَهِيمَ وَإِسْرَآئِلَ وَمِنَّنْ هَدَيْنَا وَآجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّوا نُجُّدًا رَبُكِيًّا ١٠ نَعَلَفَ مِنْ نَعْدِهِمْ ذَلْفٌ أَصَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱقَّبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابّ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالَحًا فَأُولَاثِكُ يَهْ خُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلا يُطْلَمُونَ شَبًّا ٣٠ جَنَّاتِ عَدْن ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بْالْقَنْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِبًّا ١٣ لَا يَسْبَعُونَ فِيهَا لَقْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ . فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ٣٠ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّذِي نُورِتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقيًّا ١٠٠ وَمَا نَتَنَوُّلُ إِلَّا بِأَمْرٍ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينًا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١٩ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُهَا فَاعْبُدُّهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ قَلْ

تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ١٧ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْذَا مَا مِنَّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ١٨ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلِمْ يَكُ شَيًّا ١٩ مَوَرَبِّكَ لَتَعُشُرَتَهُمْ وْٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لنُحْضِرَتَهُمْ حَوْلَ حَهَنَّمَ جِتِيًّا ١٠ ثُمَّ لنَنْزِعَنَّ منْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِثِيًّا ١٠ ثُمَّ لنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ أَمْ أَرْلَى بِهَا صِليًّا ١١ وإنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدْهَا كانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ١٣ ثُمُّ نُخَتِى ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوْا وَنَدَرُ ٱلطَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ١٠٠ وَإِذَا تُتَّلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَبْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٥ وَكُمْ أَهْلَكْنَا تَبْلَهُمْ مِنْ تَرْن فُمْ أَحْسَنُ أَتَاثَا وَرِثْبًا ٧٩ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْبَبَّدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ١٠٠ حَنَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَدَابَ وإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ عُوَ شَرٌّ مَكَانًا وأَضْعَفُ جُنْدًا ١٨ رِيَرِيكُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدًى ١٨ وٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْكَ رَبِّكَ تَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ١٠ أَنَرَأَيْتَ ٱلَّذِى كَفَمَ بِآيَاتِنَا وِتَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَكَا A أَطْلَعَ ٱلْقَيْبَ أَمِ ٱلْخَد عِنْدَ ٱلرَّحْمَن عَهْدًا A كَلًا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَدَابِ مَدًّا ٣٠ وَتَرِكُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ٨٠ وَٱتَّخَدُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةٌ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا مِه كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٦ أَلَمْ نَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا "الشَّيَاطِينَ عَلَى "الْكَابِرِينَ تَوُّرُهُمْ أَرًّا ٨٨ فَلَا تَكْتِلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ٨٨ يَوْمَ نَحْشُمُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفُدًا ١٨ وَنَسُونُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٠ لَا يَبْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱلَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا ١١ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِثْتُمْ شَيًّا إِذًّا ١٣ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَعَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقَّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَذًّا ﴿ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ ولَدًا
 ﴿ إِنْ كُلُّ مِّنْ فِي ٱلسَّمَواتِ وٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَافُمْ وَعَدَّفُمْ عَدًّا

٥٠ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ مَوْدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ
سَيَعْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ١٠ وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَائِكَ لِثُمْيَشِ بِهِ ٱلْمُثَقِينَ
وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ١٠ وَكُمْ أَهْلَكُمْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلَ نُحِسَّ مِنْهُمْ مِنْ
أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكُوا

## M. 8.

#### 

4 3.7

مكّنة رهى مائة وهمس وثلثون آية بِسْم آليَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَدَ مَا أَنْرَلْنَا عَلَىٰكُ ٱلْمُرْآنِ لِتَشْقَى ٣ إِلَّا تَدْكِرُةً لِبَنْ يَغْفَى ٣ كَالْإِبِلاً مِنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّبَواتِ ٱلْعُلَى ٣ أَلرُّحْبَنُ عَلَى ٱلْقَرْشِ ٱسْتَوَى ٥ لَهُ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا يَ ٱلْقُرْضِ وَمَا مَنْغَهَا وَمَا تَخْتَ ٱلنَّرِي ٩ وَإِنْ تَجْهَمْ مَا فَيْ ٱلشَّرَى ٩ وَإِنْ تَجْهَمْ مَا لَقَوْلُ وَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْتَى ٧ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا فَوْلُ لَهُ ٱلْأَسْبَاءَ ٱلْمُسْتَى مُ وَسَى ٩ إِذْ وَلَى تَارًا فَقَالَ لِأَعْلِمِ ٱمْكُنُوا إِنِي آنَسُكُ مَا وَاللَّهُ لَا إِلَهُ عَلَى اللَّهُ فَكَى ١١ مَلَكُ ٱلْمُسْتَى نَوْلُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّكُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُعْتَى الْمَلْقِي لَوْدِي يَا مُوسَى ١١ إِنِي أَلْ أَنْكُ مِنْكُوا إِنِّكُ مَالْمَا أَنَاهَا لَوْدِي يَا مُوسَى ١١ إِنِّي أَلْكُودِ ٱلنَّهُدُّسِ طُوى لَوْرِي يَا مُرْسَى ١٤ إِنْ السَّاعَةَ آتِيلًا أَنَاكُ مِلْكُودِي اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا لَكُلُودِ ٱلْمُعْتَى طُوى اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّكُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَلِّي مُوسَى ١١ إِنِّ ٱلسَّاعَةَ آتِيلًا أَكُالِكُ فَلَالِكُودِ ٱلْمُؤْمِنُ بِهَا وَآلَالِكُ فَلَالِكُودِ اللَّهُ الْعَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلَّ اللَّهُ لَا إِلَّهُ أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ال

ٱلأُولَى ٣٣ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَمَاحِك تَعْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْمٍ سُوْه آيَةً أُخْرَى ٣٠ لِنُويَكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَى ١٥ إِنْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٢٩ قَالَ رَبِّ آشْرَخْ لِي صَدْرى ٢٧ رَيَسِّمْ لِي أَمْرِي ٨٨ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٩ يْفَقَهُوا تَوْلِي ٣٠ وَٱجْعَلْ لِي وَرِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ عَرُونَ أَخِي ٣٣ آشْدُدْ بع أَرْرى ٣٣ وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِى ٣٣ كَيْ نُسَبِّعَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ٣٠ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٦ قَالَ قَدْ أُرتِبتَ سُؤُلِكَ يَا مُوسَى ٣٧ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَوَّةً أُخْرَى ٣٨ إِذْ أَرْحَبْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ٣٩ أَن ٱقْذِفِيهِ في ٱلتَّابُوت فَاتَخْفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ مَلْيُلْقِهِ ٱلْمَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدْرًا لِي وَعَدُّرٌ لَهُ وَٱلْقَبْتُ عَلَيْكَ تَعَبُّنَّا مِتِي ٥٠ رَائِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١١ إِذْ تَنْشِي أُخْتُكَ فَتَفُولُ هَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ قَرَجَعْمَاكَ إِنَّى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَتَجَّيْنَاكُ مِنَ "أَلْقَمْ وَفَتَنَّاكُ فُتُونًا ٢٠ فَلَبِنْتَ سنينَ فِي أَهْل مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى تَدَر يَا مُوسَى ٣٣ زَاصْطَنَعْنُكَ لِنَفْسِي ٣٣ إِنْقَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلا تَنبِمَا فِي ذِكْرِي ٥٥ إِنْهَبَا إِلَى فِرْعَرْنَ إِنَّهُ طَعَى ٢٩ فَقُولًا لَهُ تَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَدَكُّمُ أَوْ يَخْشَى ٢٠ قَالًا رَتَّنَا إِنَّنَا غَافُ أَنْ يَقْرُطَ عَلَيْنَا أَرْ أَنْ يَطْفَى ٨٨ قَالَ لَا تَجَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ٩٩ فَأُثِيَاهُ نَفُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآتِلَ وَلَا ثُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِثْنَاكَ بَآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَٱلسَّلامُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلَّهُدَى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْفَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٥ قَالَ فَمَنْ رَبَّكُمَا يَا مُوسَى ١٠ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ٣٠ قَالَ نَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى مه قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَتَّى فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي رَلَّا يَنْسَى هه أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ أَزْواجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ١٠ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِأُولِ ٱلنَّهَى ٧٠ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُعْرِجُكُمْ ثَارَةً أُخْرَى ه وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا نَكَدُّبَ وَأُبِّى ٩٠ قَالَ أَجِثْتَنَا لِتُعْرِجَنَا مِنْ أْرْضِنَا بِحِجْرِكَ يَا مُوسَى ١٠ مَلَتَأْتِيَنَّكَ بِحِجْمٍ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَك مَوْعِدًا لَا نُخْلِفْهُ خَنْ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوِّى ﴿ اللَّهِ عَالَ مُوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّيمَةِ وَأَنْ يُعْشَرَ ٱلنَّاسُ مُحَّى ١٣ نَتَولَّى نِرْعَوْنُ ثَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ١٣٠ قَالَ لَهُمْ مُوسَى رَيْلُكُمْ لَا تَعْتَرُوا عَلَى "اللَّهِ كَذِبًا ١٠٠ نَيْجُعِتَكُمْ بِعَدَابِ رِتَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَى ١٥ نَتْنَازَغُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ١٩ قَالُوا إِنْ هَذَان لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُغْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِحِجْرِعِمَا وَيَدْعَبَا بِطريقَتِكُمْ ٱلْمُثْلَى ١٧ فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ نُمَّ ٱنْتُوا صَقًا وَقَدْ أَمْلِهَ ٱلْيَوْمَ مَن ٱسْقَعْلَى ٩٨ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٩٩ قَالَ بَلْ أَلْفُوا مَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِبُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ١٠ فَأَرْجَسَ فِي نَفْسِةِ خِيفَةً مُوسَى ١١ قُلْنَا لَا تَعَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ١٢ وَأَلْقِ مَا فِي يَبِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّهَا صَنَعُوا كَنْكُ سَاحِم وَلا يُقْلِمُ ٱلسَّاحِمُ حَيْثُ أَتَى ٣٠ فَأَلْقِي ٱلتَّحْرَةُ شُجَّدًا فَالْوا آمَنَّا مَرِّبْ عَرْدِنَ وَمُوسِّى ٣٠ قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلجَّهْرَ فَلأُقطِّعَنَّ ٱيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلاَ صَلِّبَكُمْ فِ جُدُوعِ ٱلنَّصْلِ وَلتَعْلَمْنَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ٧٠ قَالُوا لَنْ نُؤْنِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرِّنَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّهَا نَقْضِي عَذِهِ ٱلْخُيَوةَ ٱلدُّنِّيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَتِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَاتًا وَمَا أَكْرَهُنَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلجُّعْمِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَٱبْقَى ٧٩ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا قَإِنَّ لَهُ جَهَلَّمَ لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَا ١٧ وَمَنْ يَأْتِه مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَاثِكَ لَهُمْ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْغَلَى ٧٨ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَخْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِبهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَنْ تَزَكَّى ١٩ وَلَقَدْ

أَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَعْمِ يَبَسَّا لا تقاف دَرَكًا وَلا تَقْشَى ١٨ مَأْتَبَعَهُمْ بِرْعَوْنُ بِجُلُودِهِ نَعَشِيَهُمْ مِنَ ٱلمَيْمِ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا تَعَدَّى ١١ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ قَدْ أَلْجَيْنَاكُمْ منْ عَدْرِكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلأَيْمَنَ وَتَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى ١٣٠ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلا تَطْفَوْا فِيهِ فَيَعِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى مِه وَإِنِّي لَفَقَارٌ لِمَنْ تَابَّ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَى ٥٨ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ٨٩ قَالَ هُمْ أُولَامَ عَلَى أَثَرِى رَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ١٨ قَالَ نَإِنَّا قَدْ نَتَنَّا قَرْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ رَأْصَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ٨٨ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى تَوْمِعِ غَضْبَانَ أَسِقًا ٨٩ قَالَ يًا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ رَعْدُا حَسَنًا أَنطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرْدَتُمْ أَن يَعِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَقْتُمْ مَرْعِدِى ١٠ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِكَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنًّا حُيْلُنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَّفْنَاهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِرِي فَأَخْرَيَ لَهُمْ عِبْدُ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ نَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِنَّهُ مُوسَى تَتَسِيَّ ١١ أَمَلًا يَرَوْنَ أَلًّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ عَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١١ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا تَوْمِ إِنَّمَا فَعِنْتُمْ بِهِ رَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَآتَبِعُوني رَأَطِيعُوا أَمْرِى ٣ قَالُوا لَنْ تَبْرَحَ عَلَبْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴿ عَالَ يَا هَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَن أَنَعَصَيْتَ أَمْرى ه قَالَ يَا آئِنَ أُمَّ لَا تَأْخُدُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرُقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآثِلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ١٩ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِعِ فَقَبَضْتُ قَبْقَةً مِنْ أَفَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَدَتُّهَا وَكَمَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠ قَالَ فَأَذْعَبْ قِانً لَكَ فِي ٱلْحَيْرِةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُعْلَقَهُ وَٱنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي طَلَّتَ عَلَيْهِ

عَاكِمًا لَخُتْرِقَتَّهُ ثُمٌّ لَتَنْسِفَتُهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٠ إِنَّهَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ رَسِعَ كُلَّ شَيْء عِلْمًا ١٠ كَذَلِك نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآه مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا ١٠٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠١ خَالِدِينَ فِيهِ رَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠٣ يَوْمَ يُنْغَفِ فِي ٱلصُّور وَخَشُمُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَثِدِ زُرْقًا ١٠٣ يَتَعَاقَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبَقْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٥ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفْهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٩ فَيَكُرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِرَجًا وَلَا أَمْتًا ١٠٠ يَوْمَثِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَقَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْبَعُ إِلَّا عَبْسًا ١٠٨ يَوْمَثِيْ لَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا ١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِعِ عِلْمًا ١١٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْهَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَبَلَ ظُلْبًا ١١١ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُّ فَلَا يَعَافُ طُلْبًا وَلَا عَصْبًا ١١١ وَكَذَٰلِكَ أَنْوَلْنَاهُ قُوْآنًا عَرَبِيًّا وَمَرَّفْنَا بِيهِ مِنَ ٱلرِّعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُعْدِتُ لَهُمْ ذِكْرًا ١١٣ نَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱللَّهِ ٱلْمَلِكُ ٱلْحُقّ وَلا تَغْجُلُ بِٱلْفُرْآنِ مِنْ تَدْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلُ رَبِّ زِدْبِي عِلْمًا ١١٠ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَرْمًا ١١٥ وَإِذُ قُلْمًا لِلْمَلَآثِكِةِ ٱلْجُدُوا لِآدَمَ فَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُورٌ لَكَ وَلِرُوجِكَ مَلَا يُعْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ نَتَشْقَى ١١١ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ نِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٧ وَأَنَّكَ لَا تَطْمَرُ بِيهَا وَلَا تَعْجَى ١١٨ مَرَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَذْلُكُ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ١١١ نَأْكَلَا مِنْهَا نَبَكَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا رَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ رَرِّقِ ٱلْجَنَّةِ رَعَصَى آَنَمُ رَبُّهُ فَغَرَى ١٠٠ ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١١١ قَالَ ٱهْبِطَا

مِنْهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ نَإِمًّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِتِي عُدَّى ٣٣ نَبَنِ ٱقْبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ١٣٣ وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ١٢٠ وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَى ١٢٠ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْقَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ٣٩ قَالَ كَذَٰكِ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَى ١٢٥ وَكَذَلِكَ نَجْرِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ١١٨ أَفَلُمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرْرِن يَبْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُرلِي ٱلنَّهَى ١٢١ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمًّى ٣٠٠ قَاصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّمْ بِحَمْدِ رِّيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّيْسِ وَقَبْلَ غُرُويِهَا وَمِنْ آفَاهَ ٱللَّبْلِ نَسَيِّجْ وَأَطْرَاكَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ١٣١ وَلَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِدِ أَزْواجا مِنْهُمْ رَّهْرَةَ ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١٣٢ وَأُمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَأَصْطَيمٍ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا فَعْنُ تَرْزُفُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقْوَى ١٣٣ وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَولَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلعُّحُفِ ٱلأُولَى ٣٠٠ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ تَبْلِعِ لقَالُوا رَبُّنَا لَوْلًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا نَنَتْبِعَ آيَاتِكَ مِنْ تَبْلِ أَنْ نَذِلً رَغَنْزَى ١٣٥ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوا نَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَهْمَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّرِي رَمَن ٱهْتَدَى

# سورة الانبيآء

0

13

مكَّيَّة وهي مائة واثنتا عشرة أية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ إِنْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ رَفُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ٢ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

ذِكْم مِنْ رَبِّهِمْ مُعْدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٣ لَاهِيَةً تُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ طَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرْ مِثْلُكُمْ أَنْتَأْتُونَ ٱلجِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ م قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّبَآءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ه بَلْ قَالُوا أَضْفَاتُ أَحْلَامٍ تَلِ ٱقْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِمْ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ٩ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ يُوُّمِنُونَ ٧ وَمَا أَرْسَلْنَا تَبْلُكُ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ نَاسْأَلُوا أَهْلُ ٱلدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَنُونَ ٨ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطُّعَامِّ وَمَّا كَانُوا خَالِدِينَ أمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ نَأَجْيِنْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَآء وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيعِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١١ زَكُمْ قَصْمْنَا مِنْ تَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٣ فَلَبًّا أَحَسُّوا بَأْسَلَا إِذَا فُمْ مِنْهَا يَرْكُفُونَ ١٣ لَا تَرْكُفُوا وَٱرْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرِقْتُمْ فِيهِ وَمُسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تْسَأَلُونَ ١٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١٠ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ١٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ١٧ لَوْ أَرْدُنَا أَنْ نَتَّعِدُ لَهُوًّا لَآتَّكَذُنَاهُ مِنْ لَذُنًّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ١١ بَلْ نَقْذِفْ بِٱلْحَقِي عَلَى ٱلْبَاطِلِ نَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقًى وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِبًّا تَصِفُونَ ١٩ وَلَهُ مِّنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمِّنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ ٢٠ يُسَجِّعُونَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢١ أَمِ ٱتَّغَذُوا آلِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ يُنْشِرُونَ ٣٣ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُجْعَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَبًّا يَصِفُونَ ٣٣ لَا يُسْأَلُ عَبًّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ٣٠ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ عَاتُوا بُوْعَانَكُمْ قَذَا ذِكُمْ مَنْ مَعِي وَذِكُمُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَنْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ٣٩ وَقَالُوا ٱتَّقَدَ

ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ مَلْ عِبَانًا مُكْرَمُونَ ٧٧ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ٢٨ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ٢٩ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٣٠ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلطَّالِمِينَ ٣١ أَوْلَمْ يَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنّ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْبَآء كُلَّ شَيْء حَيّ أَنْلَا يُؤْمِنُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْفِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيدً بِهِمْ وَجَعَلْنَا نِيهَا نِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا ٱلسَّبَآء سَقْفًا تَعْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱللَّبْلَ وَٱلنَّهَارَ وٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَر كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَكُونَ ٣٠ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ تَبْلِكُ ٱلْخُلْدَ أَتَإِنْ مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ٣٩ كُلُّ نَفْسِ ذَآيَعَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ بِعْنَةً وَإِلَيْنَا نُوْجَعُونَ ٣٧ وَإِذَا زَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّعِدُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَذَا ٱلَّذِي يَدْكُمُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْمِ ٱلرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَغِلُونِ ٣٩ رَيَقُولُونَ مَنَّى هَدَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُثُونَ عَنْ رُجُوعِهِمُ ٱلنَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٥ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَقْتَةً فَتَبْهَتْهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلا فُمْ يُنْظُرُونَ ٣٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْرَى بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَعَالَى بِاللَّذِينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُونَ ٣٣ قُلْ مَنْ يَكْلَرُّكُمْ بِاللَّيْل وَّالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ بَلْ فَمْ عَنْ ذِكْمِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ٩٠ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْتَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا فَمْ مِنَّا يُعْجَبُونَ ٥٠ بَلْ مُتَّعْنَا عَرُلآم وَآبَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ أَنَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَتْقُصُهَا مِنْ أَطْرَانِهَا أَنَهُمُ ٱلْعَالِبُونَ ٢٠ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِٱلْوَحْي وَلَا يَسْمَعُ ٱلثُّمَّةُ ٱلدُّعَآء إِذَا مَا يُنْكَرُونَ ١٥ وَلَثِنْ مَسَّنْهُمْ نَغْتُدُّ مِنْ عَذَابِ

رَّبُّكَ لَيَكُولُنَّ يَا رَيُّلَنَا إِنَّا كُنَّا طَالِبِينَ ١٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَارِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَرْم ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْنًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَاسِبِينَ ٢٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَعَرُونَ ٱلفُرْقَانَ وَضِيَآء وَذِكُرا لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ يَخْشَرُنَ رَبَّهُمْ بِٱلْقَيْبِ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اه وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَنَائَتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِعِ عَالِمِينَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيةِ وَتَوْمِعِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنُّتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ مِن قَالُوا وَجَدُّنَا آبَآءَنَا لَهَا عَادِدِينَ مِن قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَارْكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٥٠ قَالُوا أَجِثْتَنَا بِالْحَقِيِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ٧٠ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَتَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٠ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ ١٥ نَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْدِ يَرْجِعُونَ ١٠ قَالُوا مَنْ نَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَبِنَ ٱلطَّالِبِينَ ١١ قَالُوا سَيِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ١٣ قَالُوا فَأْتُوا بِعِ عَلَى أَغْيُن ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٣٠ قَالُوا أَأَنْتَ نَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِمَا يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَأَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِعُونَ ١٥ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٩٩ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُوسُهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُّلَاءَ يَنْطِعُونَ ١٧ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمُ أَيِّ لَكُمْ وَلِيَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ قَالُوا حَرَّفُوهُ وَٱنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١٩ قُلْنَا يَا نَازُ كُونِي بَرُّدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ١٠ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا لَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١١ وَخَبَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَبِينَ ١٢ وَوَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٣٠ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيُّمُّ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوة

وَإِينَاهُ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ١٠٠ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ خُكُمًا وَعِلْمًا وَتَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخَبَآثِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْه فاسِقِينَ ٥٠ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٩ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ نَاسْتَجَبْنَا لَهُ نَنَجَّيْنَاهُ وأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٧ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْه فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ نِيدٍ غَنَمُ ٱلْقَرْمِ وَكُنَّا لِخُكْبِهِمْ شَاهِدِينَ ١٥ فَفَهَّمْنَاهَا مُلَيْمَانَ وكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعَلْمًا وَخَوْنَا مَعَ دَاوُدٌ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّعْنَ وْالطَّيْرَ وكُنَّا فَاعِلِينَ ١٠٠ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِتُعْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ نَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ١٨ وَلَسُلَيْمَانِ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرى بِأَمْرِهِ إِلَىٰ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا نِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْء عَالِمِينَ ١٨ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِين مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ١٣٨ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَيِّي مَسَّنِي ٱلثُّمُّ رأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٨ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِعِ مِنْ ضَّرَّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْبَةً مِنْ عِنْدِنَا وِذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ٥٨ وَإِسْمَعِيلُ وإدْريس وذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٨٩ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٨ وَذَا ٱلنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا نَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ نَنَادَى ق ٱلطُّلُبَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٨٨ فَالسَّجَبْنَا لَهُ رَجَّيْنَاهُ مِن ٱلْفَمّ وكَذَلِكَ نُجْي ٱلْمُؤْمِنِينَ 4 ورَكَرِيَّآءَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا نَذَرْنِي فَرْدَا وأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِنِينَ 4 فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَرِعَبْنَا لَهُ يَحْيَى وأَصْفَعْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا بُسَارِعُونَ في ٱلْخَيْرَاتِ رَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَقَبًا وكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ١٠ وٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَوْجَهَا فَنَكُفْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَبِينِ ١٠ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ٣٠ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا

رَاجِعُونَ ١٠٠ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْبِعِ وَإِنَّا له كاتِبُونَ ١٠ وَحَرَامٌ عَلَى ترْيَةٍ أَهْلَكْنَاها أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا فْتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلْونَ ١٧ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحُقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةً أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا يَا وِيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ١٨ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جهنَّم أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ١٩ لَوْ كَانَ عَوُلآءَ آلِهَةٌ مَا وَرَدُوها وَكُلُّ لِيهَا خالِدُونِ ١٠٠ لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ ١٠١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْخُسْنَى أُولَاثِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠٠ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيهَا ٱشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١٠٣ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلآئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآء كَطَيّ ٱلجِّيلِ لِلْكُتُب كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُتَّا فَاعِلِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ كَتَبّْنَا في الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّحْمِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرثُها عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ١٠٩ إنَّ في هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمِ عَابِدِينَ ١٠٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْبَةً لِلْعَالَبِينَ ١٠٨ قُلْ إِنَّهَا يُوحَى إِلَّ أَنَّهَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠١ فَإِنْ تَوَلَّوْا نَقْلَ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآ، وَإِنْ أَدْرِى أَنْرِيكِ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ١١٠ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَرْلِ رِيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ m وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ١١٦ قالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحُقِ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ





#### مكية وهى ثمان وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَتَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَة ٱلسَّاعَةِ شَيَّة عَظِيمٌ ٣ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبًّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَبِّلٍ حَبَّلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا فُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٣ ومِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِقَيْرٍ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ٣ كُتِبَ عَلَيْهِ أَتُهُ مَنْ تَوَّلَاءُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفِةٍ ثُمَّ مِنْ غَلَقَةٍ نُمْ مِنْ مُضْعَةٍ تُعَلَّقَةٍ رغَيْم تُعَلَّقَةٍ لِنْبَيِّن لَكُمْ رَنْقِرٌ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآه إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُحْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُفُوا أَشُدَّكُمْ ومِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقّ رَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدُلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيًّا وتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةٌ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهْتَزَّتْ رَرَبتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَرْج ٩ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ يُعْيِي ٱلْمَوْتَى وأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ تَدِيرٌ ٧ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةً لَا رَيَّبَ فِيهَا وأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُور م رَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِقَيْمٍ عِلْمٍ ولَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ منيمر الله تابي عطيه لِيُضِل عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الكُّنْيَا خِزْقٌ وَنْذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ١٠ ذَٰلِكَ بِمَا تَدَّمَتْ يَدَاكَ زَأَنْ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْبِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِعِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ يِتْنَةٌ آنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِمِ حَسِرَ آلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَان ٱلْمُبِينُ ١١ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ ومَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ

ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٣ يَدْعُو لَهَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَعْعِهِ لِبِثْسَ ٱلْهَوْلَى وَلَبِنْسَ الْعَشِيرُ ١٠ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينِ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْعَلْ مَا يُرِيدُ ٥٠ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وٱلْآحِرَةِ فَلْيَهْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمَّ لِيَغْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١١ رَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينِ هَاذُوا وَالصَّابِثِينَ وَٱلنَّصَارَى وَٱلْحَبُوسَ وَٱلَّذِينِ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٨ أَلَمْ تَمِّ أَنَّ ٱللَّهَ يَنْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْفِ وَالشَّبْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَالنَّجَرُ وَالدُّوابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقًّى عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ١١ وَمَنْ يُهِنِ ٱللَّه فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَلْهَالُ مَا يَهَاهُ ٦٠ هَذَان خَصْمَانِ ٱخْتَصَلُوا فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُطِّعَتْ لهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْيِ رُونِيهِمُ ٱلْخَيِيمُ ١١ يُصْهَرُ بِدِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وٱلْجُلُودُ ولهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ٣٣ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا رِذُونُوا عَدَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٣ إِنَّ ٱللَّه يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٢٠ وَمُحْدُوا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ ٱلْخَبِيدِ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا وِيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وٱلْمَجِدِ ٱلْخُرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءُ ٱلْعَاكِفُ فِيعٍ وَٱلْبَادِي ٣١ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْخَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ ٢٧ وَإِذْ بَرَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا رَطَهْمْ بَيْتِي لِلطَّآئِفِينَ وْالْقَاتِينِينَ وْالرُّكُعِ ٱلجُّهُودِ ١٨ وَأَذِنْ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْجَ يَأْمُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِمٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَيْ عَمِيقِ ٢١ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدُّكُرُوا ٱسْمَ

ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَّتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيمَ ٣٠ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ولْيَطَّوُّوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْقَتِيقِ ٣١ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ خُرُمَاتِ ٱللَّهِ نَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ رأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُعْلَى عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُوا ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْنَان وَآجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ ٣٣ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْمَ مُشْرِكِينَ بِعِ رِمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ نَكَأَنَّهَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآه تَقَعْطَفُهُ ٱلطَّيْمِ أَوْ تَهْرِى بِدِ ٱلرِّيْحُ فِي مَكَانِ تَجِيقٍ ٣٣ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِمَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْرَى ٱلْقُلُوبِ ٣٠ لَكُمْ فِبهَا مَنَائِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ تَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣٥ وِلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَكْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيبَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وبَشِر ٱلْمُعْبِتِينِ ٣٦ ٱلَّذِينِ إذا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ غُلْوبْهُمْ وْالصَّابِرِين عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وْالْمُقِيبِي الصَّلوةِ ومِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِغُونَ ٣٧ وَّٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآتِمِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُوا ٱشْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاكَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِبُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ تَحْرُنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٨ لَنْ يَمَالُ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلا يِمَآرُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ آلتَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِك عَتْرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا آللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَهَشِمِ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٩ إِنْ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينِ آمَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا لِحِبُّ كُلُّ خَرَّانِ كَفُور ٢٠ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى تَصْرِهِمْ لَقَدِيدٌ ١٠ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِفِيْرٍ حَقِّي إِلَّا أَنْ يَعُولُوا رَجُنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وبِيَعْ وَصَلَوَاتْ رَمَسَاجِهُ يُذْكُرُ فِيهَا آسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا رَلَيَنْصُرَنَّ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٣٠ أُلَّذِينِ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوا ٱلرَّكُوةَ وَأَمْرُوا يِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوا عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَلِلَّهِ عَاتِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ

نَقَدُ كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَخْعَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى نَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ نَكَيْفَ كَانَ نَكِيم مَ فَكَأَيْن مِنْ تَرْيَةٍ أَهْلَكْمَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ نَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُرشِهَا وَبِثْم مُعَطَّلَةٍ وَقَصْمٍ مَشِيدٍ ٥٠ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ تُعُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانًا يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ٢٩ وَيَسْتَغْفِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَنْ يُغْلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْكَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمًّا تَعُدُّونَ ٣٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ تَوْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذتُهَا وَإِنَّ ٱلْمَصِيمُ ٣٨ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّهَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٩ فَالَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَرِزْتَى كَرِيمٌ وْالَّادِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَآئِكَ أَفْعَابُ ٱلْجَيِمِ اه زَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وِلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْجُو ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُعْكِمُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ لِيَجْعَلُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَعُ لِلَّذِينَ فِي قُلْرِبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلْرِبُهُمْ وإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَفِي شِقَابِي بَعِيدٍ ٣٠ ولِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَتُهُ ٱلْحُقَّى مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِيهِ فَتُعْبِتَ لَهُ قُلُونُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٠ وَلَا يَزِالْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٥٠ أَلْمُلُكُ يَوْمَثِذِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا ٱلصَّالِحَات فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدُّنوا بِآيَاتِنَا فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمٌّ غُتِلُوا أَوْ مَانُوا لَيَرْزُقَتَّهُمْ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٨٠ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٠ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقبَ بِمِثْلِ مَا غُرِقِبَ بِهِ ثُمَّ بُهِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَتُهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوًّ عَفُورٌ ١٠ ذَلِكَ

بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيمٌ ١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَبُّ ٱلْكَبِيمُ ٣ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء عَتْصْدِمُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ٣٠ لَهُ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ رإنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْقِنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٩٠ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ سَحَّمَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَّالْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَصْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّبَآءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَّا بِالْدِيدِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَوُّكُ رَحِيمٌ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيئُكُمْ ثُمَّ يُعْييكُمْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ٩٦ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا فَمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِغُنَّكَ في ٱلْأَمْرِ رَّادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقِيمِ ١٧ وَإِنْ جَادَلُوكَ نَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ أَللُّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَرْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونِ ١٩ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِهِ شُنْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلطَّالِيينَ مِنْ نَصِيرٍ ١٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنْكُمَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّنُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِثْسَ ٱلْبَصِيمُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُوبَ مَثَلٌ فَٱسْتَبِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُمَّابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلدُّبَابُ شَيًّا لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ صَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَّٱلْمَطْلُوبُ ٣٣ مَا تَدَرُوا ٱللَّهَ حَتَّى تَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ مِن ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلآئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٧٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْمُهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكُعُوا وَٱجْدُوا وْأَعْبُدُوا رَتَّكُمْ وْآَنْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ٧٧ وَجَاهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّى

جِهَادِهِ هُوِ آجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلذِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَيِيكُمْ إِيْرُهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ ٱلنُسْلِيينَ ١٨ مِنْ قَبْلُ وَفِ هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيكًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآ، عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَيْهِمُوا ٱلصَّلُوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَآغَتَصَمُوا بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَيْغُمَ ٱلْمَرْلُى وَفِعُمَ ٱلنَّهِيمُ

## سورة المؤمنيين : 🐎

محَيِّة وهي مائة وثمان عشرة آية بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الله الله المؤمنون المؤمنونون المؤمنون المؤمنون المؤمنون المؤمنون المؤمنون المؤمنون المؤمنون

جزء ١٨

تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاء تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ١١ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمًّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٣٦ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٣٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِعِ مَقَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَمْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٢٠ نَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَرْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَصَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَآثِكُةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآئِنَا ٱلأَرُّلِينَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلْ بِهِ جِنَّةٌ تَتَرَبَّصُوا بِعِ حَتَّى حِينِ ٢١ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْني بِمَا كَذَّبُونِ ١٧ فَأَرْحَيْنَا إِلَيْهِ أَن ٱصْنَع ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآء أَمْرُنَا وَقَارَ ٱلتَّنَّورُ ١٨ قَاسْلُكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱلْتَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ ٢٩ قَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّانًا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلْمُنْزِلِينَ ٣١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَنُبْتَلِينَ ٣٢ ثُمَّ أَنْشَأُنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ ٣٣ فَأَرْسَلْنَا فِبهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ أَمَلا تَتَّقُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلْهَلا مِنْ قَرْمِةِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآه ٱلآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِبًّا تَأْكُلُونَ ٣٥ مِنْهُ رِيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٩ وَلَثِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ٣٧ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ ثُرَابًا وَعِطَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ٣٨ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٩ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا ٱلدُّنْيَا تَمُوتُ وَخَيْمًا وَمَا خَنْنُ بِمَبْغُوثِبنَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجْلٌ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا غَعْنُ لَهُ بِمُرِّمِنِينَ ١٦ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٢٣ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْحِفُنَّ نَادِمِينَ ٣٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَيِّ تَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدا

لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٢٠ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ ثُرُونًا آخَرِين ٥٠ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا رَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٤٩ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرَا كُلَّمَا جَآء أُمَّةً رَسُولُهَا كُذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَا رِجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُوُّمِنُونَ ٧٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وأَخاهُ عَرُونَ بَآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٨٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِيدٍ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَوْمًا عَالِبِنَ ١٩ نَقَالُوا أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْن مِثْلِنَا رَقُومُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ٥٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِبِينَ ١٥ وَلَقَدُّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣٠ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ آيَةً وَّاوِيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطُّبْبَاتِ وَّاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِّيمٌ مِه وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّنَّكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ٥٠ فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ سِا لَكَيْهِمْ نَرِحُونَ ٩٥ فَكَرْهُمْ فِي غَنْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ٥٥ أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا لَبِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَمَنِينَ ٨٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ أَمْ بِآيَاتِ رَبّهِمْ يُرِّمِنُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَيْهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٣ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتوا وْعُلُونْهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ١٣ أُولَآثِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ١٠٠ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ١٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِنْ دُونِ ذَلِك ثُمْ لَهَا عَامِلُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا أَخَدُنَا مُثْرَبِيهِمْ بِٱلْعَدَابِ إِذَا ثُمْ يَتِّأَرُونَ ١٧ لَا تَجَّأَرُوا ٱلْبَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ١٨ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي ثُمْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَتْكِصُونَ ٩٩ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَحْجُرُونَ ٧٠ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا ٱلْقُول أَمْ جَآءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَآءَهُمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ نَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ بِيهِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّي وَأَكْتُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ١٣٠ وَلَو

ٱتَّبَعَ ٱلْحَقَّ أَهْرَآءهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَرَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ بِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ نَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ٤٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرابُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ٥٠ وَإِنَّكَ لَتَدُّعُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ٢٦ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُون بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصَّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٧٧ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وكَشَفْنَا مَّا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَكُبُوا فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُرنَ ١٨ وَلَقَدْ أَخَدْتَاهُمْ بِالْعَدَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ١٦ حَتَّى إِذَا فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَاب شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيدٍ مُبْلِسُونَ ٨٠ وَهُو ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّبْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْدَةَ تَليلًا مَا تَشْكُرُونَ ١١ وَهُو ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْدِ نُحْشَرُونَ ١٢ وَهُو ٱلَّذِي يُعْيِي وَيُعِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣٨ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوْلُونَ ١٨٠ قَالُوا أَثِدًا مِثْنَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًا أَثِنَّا لَمَبْغُوثُونَ مد لَقَدْ وُعِدْنَا غَنْنُ وَآبَارُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأُرَّلِينَ ٨٩ فُلْ لِمَن ٱلْأَرْفُ رَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٧ سَيَعُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَقَلا تَكَكُّرُونَ ٨٨ قُلْ مِّنْ رَبُّ آلسَّمَواتِ آلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٨١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَتَّقُونَ ١٠ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ يُجِيمُ ولَا يُجَارُ مَلَيْدٍ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ سَيَعُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُحْجَرُونَ ١٣ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِي وإنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٠ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَذَهَبَ كُنَّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُجْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ عَالِمِ ٱلْقَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيِّي مَا يُوعَدُونَ ١٩ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِيينَ ١٧ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٨ إِدْنَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّمَةَ فَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِغُونَ ٩٩ وَقُلْ رَبِّ أَعُونُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ وَأَعُونُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ ١٠١ حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُون

١٠٠ لَعَلِى أَغْمَلُ صَالِحًا بِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَخْ إِلَى يَرْم يُبْعَثُونَ ١٠٣ فَإِذَا نُغِمَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَثِنِ وَلا يتَسَاءَ أُونَ ١٠٠ فَمَنْ تَقْلَتْ مَوَارِينُهُ فَأُولَاثِكَ أَمْ ٱلْمُفْلِمُونَ ١٠٠ وَمَنْ خَقَّتْ مَوَازِينُهُ قَأُولَائِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٩ تَلْغَمُ وُجُرِعَهُمُ ٱلنَّارُ وهُمْ فِيهَا كَالِّحُونَ ١٠٠ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي ثُمُّنَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا ثُكَدِّبُونَ ١٠٨ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتْنَا رَكْنًا قَوْمًا صَالِّينَ ١٠٩ رَبَّقَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَإِنْ عُدْنَا نَإِنَّا ظَالِمُونَ ١٠٠ قَالَ ٱخْسَرُّا بِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون الله على تريق مِن عِبَادِي يَقُولُونَ رَتَنَا آمَنّا نَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتُ خَيْرُ ٱلرَّاحِبِينَ ١١١ نَاتَّغَذْتُمُومُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرى وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَعْتَكُونَ ١١٣ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ ثُمُ ٱلْفَآئِرُونَ ١١٠ قَالَ كُمْ لَبِثْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١١٥ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم فَاسْأَلِ "الْعَاقِينَ ١١٩ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٧ أَتَحَسِبْتُمْ أَنْهَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنًا وَأَنْكُمْ إِلِيْنَا لَا تُرْجَعُونَ نَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْبَلِكُ ٱلْخُقُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ومَنْ يَدُّغُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِعِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١١٨ وَقُلْ رَبِّ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِيِين

# سورة النور

مدنيّة وهي اربع وسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَنَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ تَبِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ

٣ أَلرَّانِيَةُ وَٱلرَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاتَّةَ جَلْدَةِ وِلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُرِّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِم وَلْيَشْهَدُ عَدَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ أَلرَّانِي لَا يَنْكِمُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَّالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِخُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَخُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ \* وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْخُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ تَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْقاسِتُونَ • إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْفَعُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَمُورٌ رَحِيمٌ ٣ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْراجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَكَآء إِلَّا أَنْفُسُهُمْ مَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٨ وَيَدْرَرُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ 1 وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ عَصَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآرًا بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ مَا آكْتَسَبَ مِن ٱلْإِثْمِ وَّالَّذِي تَرَلُّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَطِيمٌ ١٣ لَوْلًا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُون وَّالْمُوْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَدَا إِنْكُ مُبِينٌ ٣ لَوْلًا جَآوًا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء مَاذُ لَمْ يَأْتُوا بِٱلشُّهَدَآء فَأُولَائِكَ عِنْدَ ٱللَّه فُمُ ٱلْكَاذِبُون ا وَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَبَسَّكُمْ بِيمَا أَنَصْتُمْ فِيعِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَعْسَبُونَهُ عَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ، وَلَوْلًا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ تُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْعَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١١ يَعِظُكُم ٱللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِعِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُوِّمِنِينَ ١٠ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ فِي ٱلكُنْيَا وْٱلْآخِرَةِ وْاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٠ وَلَوْلَا نَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَوَّكُ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُمُ بِٱلْقُشْآء وْٱلْمُلْكُم وَلُوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ولَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣٦ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنْكُمْ وَّالسَّعَةِ أَنْ يُوْتُوا أُولِي ٱلقُرْتَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَّالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْغُوا أَلَا تُعِبُّونَ أَنْ يَقْفِمَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْخُصَنَاتِ ٱلْفَافِلاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِمُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنَتُهُمْ وَٱيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ يَوْمَثِذِ يُوتِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمْ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ ٱلْمُبِينُ ٢٦ أَلْخَبِيثَاتُ لِخُبَيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِخُبَيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطُّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَاثِكَ مُبَرَّوُنَ مِمًّا يَغُولُونَ لَهُمْ مَقْفِرَةٌ وَرِزْقٍ كَرِيمٌ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْيِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ ١٨ يَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤُذَنَ لَكُمْ وَإِنْ تِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُوا فَالْرِجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ عَلِيمٌ ٣٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا فَيْر مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٣٠ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفْشُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ رَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣١ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُمْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَطْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ رِينَتَهُنَّ إِلًّا مَا ظَهَمَ مِنْهَا وَلْيَضُّوبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاهُ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاثِهِنَّ أَوْ أَبْنَاهُ بْعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ يَسَائِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ عَيْمِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآء ولا يَضْرِدْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُغْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْخِدُونَ ٣٣ وَأَنْكِخُوا ٱلْأَيَامَى مِنْكُمْ وٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمَآئِكُمْ إِنْ يَكُونُوا نُقَرَآهُ يُعْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِمِ وٱللَّهُ واسِمٌ عَلِيمٌ ٣٣ ولْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِعِ وٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِبْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآفُوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي آتَاكُمْ ولَا تْكُرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّْنَا لِتَبْتَغُوا عَرَهَن ٱلْخَيْرةِ ٱلدُّنْبَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِخْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا أَ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُنَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَرْعِظَةٌ لِلْمُقْقِينَ ٣٥ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِةِ كَيشُكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْيَصْبَاحُ فِ زُجَاجَةٍ ٱلرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌ يُوتَدُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ رَيْتُونَةٍ لَا هَرُوتِيَّةٍ وَلَا غَوْبِيَّةٍ يَكَانُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَبْسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَآءُ وَيَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَّاللَّهُ بِكُلِّ شَيَّهُ عَلِيمٌ ٣٦ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْهُهُ يُسَرِّحُ لَهُ فِيهَا وَٱلْفَذْرَ ﴿ وْٱلْآصَالِ ٣٠ رَجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَبْعْ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِيتَآهُ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٣٨ لِيَجْرِيَهُمُ اللُّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا رَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِفَيْمِ حِسَابِ ٣١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلطَّهْآنُ مَآء حَتَّى إِذَا جَآءُهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَاب أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْمٍ لَجِتَّى يَغْشَاهُ مَرْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَرْجٌ مِنْ فَوْقِع سَحَابٌ ظُلُبَاتٌ بَعْضُهَا نَوْقَ بَعْضٌ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجْعَلِ

ٱللَّهُ لَهُ نُورًا قَمَّا لَهُ مِنْ نُورِ ١٠ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّجُ لَهُ مَنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَائَاتٍ كُلُّ تَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُون ٣٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٣٣ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يُوْجِي سَحَابًا ثُمُّ يُوَّلِف بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقِ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَوِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ جِبَالٍ نِيهَا مِنْ بَرِّهِ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَآء وَيَصْوفُهُ عَنْ مَنْ يَشَآء يَكَادُ سَنَا بَرْتِهِ يَدْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ﴿ مُ يُعَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُا وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولَى ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَائِةٍ مِنْ مَآهِ فَيِنْهُمْ مَنْ يَنْشِي عَلَى بَطْنِهِ رَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَعْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَدِيرٌ ٥٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آياًتِ مُنَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآهُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَيَقُولُونَ آمَنّا باللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيتًى مِنْهُمْ مِنْ تَعْدِ ذَلِكَ ومَا أُولاَئِكَ بِٱلْمُؤْمنينَ ٢٠ وإذا دُعُوا إِلَى ٱللَّه ورَسُولِهِ لِيَعْكُمُ مَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقًى مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ٤٠ رَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ ٱلْحُقِّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ١٩ أَفِي تُلْرِيهمْ مَرَفُن أَمِ ٱرْتَانُوا أَمْ يَخَافُون أَنْ يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولاَّتِك هُمُ الطَّالِمُونِ ٥٠ إِنَّمَا كَانِ قَوْلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِةِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَيِعْنَا وأَطَعْنَا وَأُولَآئِكَ هُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَع فَأُولآئِكَ هُمُ ٱلْفَاتَثْرُونَ ١٥ وأَقْسَبُوا باللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ أَمْرْتَهُمْ ليَحْرُجُنَّ فَلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُونَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون ٣٠ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْعِ مَا خُبِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا خُبِّلْتُمْ وَإِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى ٱلرُّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلاغُ ٱلْبُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَبسْتَعْلِفَتَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَعْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ

دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَرْبِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْنًا وَمَنْ كَفَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَاثِكَ أَمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱلرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ٩٠ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلَّخُلَمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ ٱلْغُمْ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَآء ثَلَثُ عَرْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَائٍ بَعْدَهُنَّ طَوَّانُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨٠ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنْكُمُ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ١٥ وَّالْقَوَاهِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءُ ٱللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا نَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاجً أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُمَبَرِّجَاتٍ بِرِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَٱللَّهُ سَبِيعْ عَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْنَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ نُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَرْ نُيُرِتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ نُيُرِتِ أَخَوَاتِكُمْ أَرْ نُيُرِتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوت عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ نُيُوت خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَّاتُمْ أَنْ تَأْكُلُوا جَبِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ١١ فَإِذَا دَخَلُتُمْ بُيُوتًا مُسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَجِبَّةً منْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُمَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ ١٦ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْمِ جَامِعِ لَمْ يَدْعَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْقَأْذِنُونَكَ أُولَاتَكَ ٱلَّذِينَ يُومِنُونَ دَاللَّهِ ورَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَأْنَذُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

٣ لَا تَجْعَلُوا دُعَاء ٱلرُّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمْ ٱللَّهُ ٱللَّه الْحِين يَعْالِمُون عَن أَمْرِةٍ أَن تُصِيبَهُمْ وَلَذَا مَلْحُدُورِ ٱلْحِينَ لِحَالِمُونَ عَن أَمْرِةٍ أَن تُصِيبَهُمْ مِنْتَاةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمْ ١٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ قَدْ مِنْتَاقًا أَوْ يُصِيبَهُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُون إليهِ فَيُنْتَثِثُهُمْ بِمَا عَبِلُوا وَٱللَّهُ بِكَلِي مَنْ عَلِيهِ وَيُعْتَرِثُهُمْ بِمَا عَبِلُوا وَٱللَّهُ بِكَلِي مَنْ عَلِيمٌ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُون إليهِ فَيُنْتَثِثُهُمْ بِمَا عَبِلُوا وَٱللَّهُ بِكِلِي مَنْ عَلِيمٌ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُون إليهِ فَيُنْتَثِثُهُمْ بِمَا عَبِلُوا وَٱللَّهُ بِكِلِي مَنْ عَلِيمٌ مَا عَبِلُوا وَٱللَّهُ بِكِلِيمُ مَا عَلِيمٌ اللهِ وَاللَّهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُو

### سورة الفرقان

مَكِيْة وهي سبع وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَبَارَكَ ٱلْدِى تَرُّلُ ٱلْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدِهِ لِتَكُونَ لِلْقَالِينِ تَدِيرًا ٣ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ولِمْ يَتَّعِدُ وَلَذَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْفُلْكِ لَهُ مُلْكَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ولَمْ يَتَّكُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَعْلَغُونَ مَوْقًا وَهُمَّ يُعْلَغُونَ مُوقًا وَهُمْ يُعْلَغُونَ مُوقًا وَهُمْ يُعْلَغُونَ مُوقًا وَهُمْ يُعْلَغُونَ مُوقًا وَلَا يَعْلِمُونَ مَوْقًا وَلَا يَعْلِمُونَ مَوْقًا وَلا يَعْلِمُونَ مَوْقًا وَلا يَعْلِمُونَ مَوْقًا وَلا يَعْلِمُونَ مَوْقًا وَلا يَعْلِمُ وَلا يَعْلِمُونَ مَوْقًا وَلا يَعْلِمُ النَّوْلِينَ كَقُرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِنْكُ ٱلْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخُرُونَ وَعَدْ جَازًا طُلْمًا أَلْوَلِهُ ٱلْوَلِينَ كَقُرُوا إِنْ هَذَا الرَّسُولِي اللَّوْلِينِ ٱلْخُتَلَامُ اللَّولِينَ الْحُتَلَقِينَ مَا اللَّولِينَ فَيْ اللَّمْ اللَّولِينَ عَلْمُ ٱللِيمْ فِي ٱلسَّمَا فِي ٱلسَّمَا إِلَّ الطَّعَلَمُ وَلَيْكُ مَلَهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَ

ٱلْأَنْهَازُ رَيِّعُكُلُ لَكَ قُصُورًا ١٣ بَلِّ كَذَّبُوا بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ٣٠ إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيَّظًا رَزِيبِرًا وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّئِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ١٠ لا تَدْعُوا ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ١٦ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي رُعِكَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَّآء وَمَصِيرًا ١٠ لَهُمْ نِيهَا مَا يَشَآوُنَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّك وَعْدًا مَسْؤُلًا ١٨ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ نَيَقُولُ أَأَنُّتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي عَوُّلآهِ أَمْ ثُمْ صَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ١٦ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآ، وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلدِّكُمْ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ١٠ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَهَا تَسْتَطِيفُونَ صَرْفًا ولا نَصْرًا ١٦ وَمَنْ يَطْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ٣٢ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن ٱلْبُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَنْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا 🟶 🔭 وقال ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَقُوا غُنُوا كَبِسُوا ٢٠ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْهَلآئِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَثِيدٍ لِلْمُعْرِمِينِ وَيَقُولُونِ خِبْرًا تَجْهُورًا ٥٠ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَملُوا مِنْ عَمَلِ نَجَعَلْنَاهُ هَبَآء مَنْثُورًا ٣٠ أَصَّابُ ٱلْجُنَّةِ يَوْمَثِنِ خَبْرٌ مُسْتَقَوًّا وأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٧ ويَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآ؛ بِٱلْفَمَام ونُزِّل ٱلْمَلَآئِكَةُ تَنْزِيلًا ١٨ أَلْمُلُكُ يَوْمَثِذِ ٱلْحُقُّ لِلرَّحْمَنِ وكانَ يَوْمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ٢٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلطَّالِمُ عَلَى يَدَيْدِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي ٱلنَّفَاتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِبلًا ٣٠ يَا زِيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّعِدُ فَلَانَا خَلِيلًا ٣١ لَقَدْ أَصَلَّنِي عَن ٱلدِّكُم نَعْدَ إِذْ جَآءِنِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ٣٦ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّعَدُوا هَذَا ٱلْقُرْآنَ مَكْهُورًا ٣٣ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْمًا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُعْرِمِينَ وَكَفَى

بِرَبِّكَ هَادِيًا ونَصِيرًا ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلًا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْآنُ جُمْلَةً راحِكةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِعِ مُوَّاتَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ٣٠ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنْنَاكَ بِٱلْحُقِ رَأْحْسَنَ تَعْسِيرًا ٣٦ أَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَائِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٣٠ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ عَرُونَ وَزِيرًا ٣٨ فَقُلْنَا ٱلْعَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا نَدَمُّونَاهُمْ تَدْمِيرًا ٣٩ وتَوْمَ نُوحٍ لَبًّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للنَّاسِ آيَةٌ وأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثَهُوهَ وَأَفْعَابَ ٱلرَّس وقُوْرِنًا نَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٦ وكُلًّا ضَرَبْمًا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلًّا تَبُّرْنَا تَتْبِيرًا ٣٢ ولقَدْ أَتَوْا عَلَى "الْقرْبَةِ "الِّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ "السَّوْء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلُّ كَانُوا لَا يَرْجُون نُشُورًا ٣٣ وإذًا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّغِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَدًا ٱلَّذَى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١٠٠ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَّرْتَا عَلَبْهَا وَسُوْكَ يَعْلَمُونِ حِينِ يَرُوْنَ ٱلْعَدَابَ مَنْ أَصْلُ سَبِيلًا هُ أَرَأَيْتَ مَن ٱتَّخذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ أَنَانُتَ تَكُونُ عَلَيْهِ رَكِيلًا ٢٠ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْنَرُهُمْ يَسْمَعُون أَوْ يَعْفِلُونِ إِنْ ثُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ ثُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١٠٠ أَلَمْ ثَرَ إِلَى رَبِّك كَيْفَ مَدْ ٱلطَّلِّ وِلَوْ شَآء لَجَعَلَهُ سَاكِنا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّبْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا هُمَّ تَبَصْنَاهُ إِلَيْنَا تَبْضًا يَسِيرًا ٩٠ وهُو ٱلَّذِى جَعلَ لَكُم ٱللَّيْلَ لِبَاسًا رَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ٥٠ وَهُو ٱلَّذِي أَرْسُلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُوا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِن ٱلسَّمَآء مَآء طَهُورًا اه لِنُعْيِي بِهِ بَلْدَةَ مَيْتَا ونُسْقِيَهُ مِمًّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ٥٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُورُوا فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٣٠ وَلَوْ شِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ تَوْيَةٍ تَذِيرًا ٢٠ فَلَا تُطِع ٱلْكَافِرِين وَجَاهِدُهُمْ بِعِ جِهَادًا كَبِيرًا هِ، وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَّجَ ٱلْجَعْرَيْن هَذَا عَدُّبْ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْمٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرّْزَخًا وَجُرًا تَجُورًا ٥٩ وَهُوَ

ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآء بَشَرًا لَجَعَلَهُ نَسَبًا رَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ تَدِيرًا ١٥٠ ويَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْقَعُهُمْ ولَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّع طَهِيرًا ٨٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٠ فَلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْمِ إِلَّا مَنْ شَآءً أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَتَّى ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّمْ بِحَمْدِةِ وَكَفَى بِهِ بِذُمُوبٍ عِبَادِةِ خَبِيرًا أَلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيُّامٍ ثُمَّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ عَاسْأَلُ بِدِ خَبِيرًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلْمُحُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّحْمَنِ أَنَاهُمُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَانَهُمْ نُفُورًا ٣٠ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاء بُرُوحًا وجَعلَ بِمِهَا سِرَاجًا وقَتْرًا مُنِيرًا ٣٣ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱللَّبْلِ وٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُمَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١٠٠ وعِبَادُ ٱلرَّحْسِ ٱلَّذِينِ يَنْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ قَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجُاعِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ١٥ وْٱلَّذِينِ يَبِيتُونِ لِرَبِّهِمْ سُجَّدا وَقِيَامًا ٩٩ وَّالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَان غَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٧ وْٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنِ ذَلِكَ قَوَامًا ١٨ وَٱلَّذِينِ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِ ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١٩ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِيَعْلَمْ فِيهِ مُهَانًا ١٠ إِلَّا مَنْ تَابَ زَآمَنَ رَعَبِلَ عَبَلًا صَالِحًا فَأُولَاثِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَبِّآتِهِمْ حَسَّنَاتٍ وكان ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٨ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتاما ١٠ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّقْمِ مَرُّوا كِرَامًا ١٣٠ وَٱلَّذِينِ إذا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ لَمْ يَحِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعْيَانًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يَعُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْواجِنَا وَفُرِيَّاتِنَا تُوَّةَ أَغْيُنِ وَآجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٥٠ أُولَائِك يُجْزَوْنَ ٱلْغُوْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ويُلْقَرْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا ٧٦ خَالِدِينَ فِبهَا

حَسْنَتْ مُسْتَقَوًّا وَمُقَامًا ١٠ قُلْ مَا يَعْبَوُ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآوُكُمْ فَقَدْ كَذَّبَتْمْ فَسُوف يَكُونُ لِزَامًا

# سورة الشعرآء

مكَيّة وهى ماثتان وثمان وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ أ

ا طَسمَ يِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا بَكُونُوا مُؤْمِنينَ ٣ إِنْ نَشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّبَآء آيَةً نَطَلَّتْ أَغْنَاتُهُمْ لَهَا خُاضِعِينَ مُ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْمِ مِنَ ٱلرُّحْمَنِ فَعُكَتْ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ، فَقَدْ كَذَّهُوا نَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَآءَ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٩ أَوَلَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَرْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَخْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٨ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَن ٱتَّتِ ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَقْقُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ١١ وَيَضِيثُى صَدْرِى وَلَا يَنْطَلِثَى لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ١٣ وَلَهُمْ عَلَى اللَّهِ ذَنْبٌ تَأْخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ١٠ قَالَ كَلَّا فَالْدُهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَبِعُونَ هَا تَأْتِيا فِرْعَوْنَ تَعُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ ١٧ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١٨ وَفَعَلْتَ مَعْلَمَكَ "الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ "الْكَافِرِينَ ١١ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ "الضَّالِينَ ١٠ فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَعَبَ لِي رَبِّي خُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُوْسَلِمِنَ ٣ وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدت بَنِي إِسْرَآئِلَ ٣٣ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِندنَ

٣٠ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَعِعُونَ ٢٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآتِكُمْ ٱلْأُولِينَ ٣٦ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَحَبِّنُونٌ ٢٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١٨ قَالَ لَثِن ٱتَّعَدْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَتْكَ مِنَ الْمَاجُونِينَ ٢١ قَالَ أُوْلُوْ جِثْنُكَ بِشَيْء مُبِينِ ٣٠ قَالَ فَأْتِ بِعِ إِنْ كُنْتَ منَ ٱلصَّادِقِينَ ٣١ فَأَلْقَى عَصَاءُ فَإِذَا هِيَّ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٣ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيُّضَآء لِلنَّاطِرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ٣٠ يُريدُ أَنْ يُعْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِحِيْرِهِ فَهَا ذَا تَأْمُرُونَ ٣٠ قَالُوا أَرْجِهُ وأَخَاهُ وَٱبْعَتْ فِي ٱلْهَدَآدْنِ حَاشِرِينَ ٣٦ يَأْتُوكَ بِكُلِّ تَحَارِ عَلَيم ٣٠ كُجُمْعَ التَّعَرَةُ لِبِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُوم ١٨٠ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُخْتَمِعُونَ ١٩٩ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلشَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا ثُمُ ٱلْقَالِبِينَ ٥٠ فَلَمًّا جَآء ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْن أَئنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا غَنْ ٱلْعَالِبِينَ ١٩ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِن ٱلْمُقَرِّمِين ٣٠ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْمُ مُلْقُون ٣٠ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وعصِيَّهُمْ وقالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَتُعُنُّ ٱلْقَالِبُونَ ٢٠ فَأَلْقي مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفْ مَا يَأْفِكُونَ ٥٠ فَأُلْقِيَ ٱلجَّعَرَةُ سَاجِدِينَ ٣١ قَالُوا آمَنَّا برَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٠ رَبِّ مُوسَى وَهُرُونَ ٨٠ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَن لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلدِّحْمَ فَلَسَّوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩٩ لَأَتْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلأَصَلِّبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبَّنَا مُنْقَلْبُونِ ١٥ إِنَّا نَطْبَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِنَا رَبُّهَا خَطَايَانَا أَنْ كُتَا أَوِّل ٱلْمُومُّنين ١٥ وأَوْحَيْمَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ معبَادِى إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونِ ٣٠ مَأْرْسَل مْرْعَوْنُ فِي ٱلْمِذَآتَنِ حَاشِرِينَ مِه إِنَّ عَوُّلآءَ لَشِرْدِمَةً قَلِيلُونِ مه وإنَّهُمْ لَنَا لَعَآنظُونِ ٩٠ وإنَّا لَجَمِيعُ حَاذِرُونَ ٧٠ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وعُيُون ١٠ وكُنُوز ومَقَامِ كَرِيمِ ٥٩ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٠ فَأَتْبَغُوهُمْ مُشْرِقِينَ ١١ فَلَمَّا تَرَآءَ ٱلْجُمْعَانِ قَالَ

أَفْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٣ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ٣٣ فَأَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَعْمِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْق كَٱلطُّودِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَأَرْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ١٠٠ وَأَجْيِّنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ٩٩ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ٩٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانِ أَحْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ وَٱقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً إِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ١٠ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا نَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ ١٢ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ١٣ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ١٠ قَالُوا نَلْ وَجَدْنَا آنَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونِ ١٠ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ١٠ أَتْتُمْ وَآبَارُكُمُ ٱلأَقْدَمُونَ ١٠ فَإِنَّهُمْ عَدُّوْ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَبِينَ ١٨ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدين ٢٩ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِبن ٨٠ وإذَا مَرهْتُ فَهُو يَشْفِين ١٨ وْالَّذِي يُبِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِين ١٨ وْالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَقْفِرَ لِي خَطِئَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ٨٣ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وأَلْجِفْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ٨٣ وٱجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينِ ٥٨ وَٱجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٩ وٱغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كان مِنَ ٱلصَّالِّينِ ١٨ ولَا تُخْرِنِي يوْمَ يُبْعِنُونَ ٨٨ يَوم لَا يَنْفَعُ مَالٌ ولَا بَنُونَ 14 إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ نَعْلُبِ سَلِيمٍ ١٠ وأَرْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١ وَبُرْرَتِ ٱلْجَيِيمُ لِلْقَاوِينِ ١٣ وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ١٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عَلْ يَنْصُرُونكُمْ أَوْ يَنْتصِرُون ١٠ نَكُبْكِبُوا فِيهَا ثُمٌّ وٱلْعَارُونَ ١٠ وجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُون ٩٦ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَعْتَصِمُونَ ٩٧ تَاللَّهِ إِنْ كُتَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٩٨ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعالِمِينَ ٩٩ ومَا أَصَلَنَا إِلَّا ٱلْخُعْرِمُونِ ١٠٠ فَهَا لَنَا مِنَّ شَافِعِينَ ١٠١ ولَا صَدِيقِي حَمِيمِ ١٠٢ فلوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَة ومَا كَانَ أَكْنَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُرِجِ ٱلْمُرْسلِينَ ١٠٩ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوجٌ أَلَا

تَتَقُونَ ١٠٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٨ مَا َّقَفُوا ٱللَّهَ وَأَطِيفُونِ ١٠٩ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون III قَالُوا أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدُلُونَ III قَالَ وَمَا عِلْيِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَنَى رَبِّى لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٠ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥١١ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١٦ قَالُوا لَثِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوخٍ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١١٧ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١١٨ فَالْفَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْعُا وَنَجْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١ فَأَخْبَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْخُونِ ١٠٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاتِينَ ١١١ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٢ وإنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٦٥ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٣٩ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١٧ ومَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدٍ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٢٨ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَثُونَ ١٢٨ وَتَتَّعِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلُدُونَ ٣٠ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ١٣١ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٣٢ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدُّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٣ أُمَدُّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ١٣٠ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٣٥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ١٣٩ قَالُوا سَوَآهَ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١٣٠ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلْقُ ٱلْأُولِينَ ١٣٨ وَمَا نَعْنُ بِمُعَمَّدِينَ ١٣٩ فَكَنَّدُهُ فَأَهْلَكُمْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠١ كَذَّبَتْ تَمُوهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠١١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْرِهُمْ صَالِمٌ أَلَا تَتَغُونَ ١٠٣١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٩٠ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيمُونِ ١٠٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٤٩ أَتُتْرَكُون نِيمًا هَاهُنَا آمِنِينَ ١٤٧ فِي جَمَّاتٍ وَغُيُونِ ١٨٨ وَزُرُوعٍ وَغَوْلٍ طَلْعُهَا عَضِيمٌ ١٨٩ وَتَنْعِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا مَارِهِينَ

١٥٠ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥١ وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥٣ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ في ٱلْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ١٥٣ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُتَعَّرِينَ ١٥٣ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٥٠ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومِ ١٥١ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّه فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَرْمِ عَظِيمٍ ١٥٧ فَعَقْرُوهَا فَأَصْبَعُوا نَادِمِينِ ١٥٨ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُوْمِنِينَ ١٥١ وإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُون ١٩٢ إِلِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١٩٣ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٩٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٥ أَتَأْتُونِ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْقَالَبِينِ ١٩٩ وتَذَرُونِ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونِ ١٩٧ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْكُفْرَجِينِ ١٩٨ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِن ٱلْقَالِينِ ١٩٩ رَبِّ نَجِّنِي رأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونِ ١٥٠ نَتَجَّيْنَاهُ وأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ ١١١ إِلَّا عَجْوِزًا فِي ٱلْعَابِرِينِ ١٧٣ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلآخرِينِ ١٧٣ وَأَمْطُوْنَا عَلَيْهِم مَطُوا فَسَآ، مَطُم ٱلْمُنْذَرِينَ ١٧٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُرَّمِنِينَ ١٧٥ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرِّحِيمُ ١٧١ كَذَّبَ أَعْمَابُ ٱلْأَيْكَةِ ٱلْمُوْسَلِينَ ١٧٧ إِذْ قَالَ لَهُمْ شَعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٨ إِنِّي لَكُمْ رَسُولً أَمِينٌ ١١٨ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعِلِيعُونِ ١٨٠ ومَا أَسَّأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨١ أَرْفُوا ٱلْكَيْلَ ولا تَكُونُوا مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ١٨٣ وَرَنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٣ وَلَا تَجْفَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٦ زَّاتْغُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ زَالْجِبِلَّةَ ٱلْأَرِّلِينَ ١٨٥ قَالُوا إِنَّمَا أَنْت مِنَ ٱلْمُحَجِّرِينَ ١٨٩ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَمُّ مِثْلُنَا وَإِنْ نَطْنُكَ لَيِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١٨٧ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِن ٱلسَّهَآء إِنْ كُنْتَ مِن ٱلصَّادِقِبنِ ١٨٨ قَالَ

رَتِي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨١ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلطُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩١ وَإِنّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٠ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٣ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوع ٱلْأَمِينُ ١٩٠ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ ١٩٥ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُبِينِ ١٩١ وَإِنَّهُ لَفِي زُمُم ٱلْأُولِينَ ١١٧ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عَلَمْ آهِ بَنِي إِسْرَآثِلَ ١٩٨ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَجْمِينِ ١٩٩ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِدِ مُؤْمِنِينَ ٢٠٠ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلْرِبِ ٱلْخُرِمِينَ ٢٠١ لَا يُؤْمِنُونَ بِدِ حَتَّى يَرَوا ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠٣ نَيَأْتِيَهُمْ بَفْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٣ فَيَقُولُوا هلْ فَعْنُ مُنْظَرُونَ ٢٠٠ أَنْبِعَذَابِنَا يَسْتَغْفِلُونَ ٢٠٥ أَنْرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنيس ٢٠٩ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٢٠٠ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمِثَّعُونَ ٢٠٨ وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ تَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ٢٠٩ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا طَالِمِينِ ٢١٠ ومَا تَتَوَّلَتْ بِدِ ٱلشَّيَاطِينُ ٢١١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١٢ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبْعِ لَمَعْزُولُونَ ٢١٣ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا آخَرَ نتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِين اللهُ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَتْرِيينَ ١١٥ وَآخْفِضْ جَمَاحَكَ لِمَنِ ٱقْبَعَكَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٣ فَإِنْ عَصَوْكَ نَعُلُ إِنِّي بَرِئٌ مِنَّا تَعْمَلُونَ ٢١٧ وتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢١٨ ٱلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٩ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ٢٦٠ إِنَّهُ هُو ٓ ٱلسَّبِيغِ ٱلْعَلِيمُ ٢٢١ عَلْ أُنَيِّنُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَرَّلْ ٱلشَّيَاطِينُ ٢٣٢ تَنرَّلُ عَلَى كُلِّ أَقَاكٍ أَثِيمٍ ٣٣٣ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ ٣٣٠ وَٱلشَّعَرَآءَ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْقَالُونَ ١٣٥ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٣٩ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَغْعَلُونَ ٢٧٧ إِلَّا ٱلَّذِينِ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا ٣٢٨ وَٱلْقَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

#### مكيّة وهي خبس وتسعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَسَ تَلْكَ آيَاتُ ٱلْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينِ ٣ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْثُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ يُوتِنُونَ م إنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱلآهِرَةِ رَبَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ، أُولآذِك ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّء ٱلْعَدَابِ رَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٩ رَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْآنَ مِنْ لَذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٧ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَعْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِعَبَر أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ، لَلَمَّا جَآءهَا نُودِي أَنْ بُورِك مَنْ فِي ٱلنَّارِ ومَنْ حَوْلَهَا وسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَبًّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ولَّى مُدْبِرًا ولَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١١ إِلَّا مَنْ ظَلَم ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنا بعْدَ سُوٓ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِبمٌ ١١ وَأَدْخِلْ يَدكَ فِي جَيْبِك نَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْمٍ سُوَّء فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى يِرْعَوْنَ وقَوْمِدِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِين ٣٠ فَلَمًّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْمْ مُبِينَ ١٠ وجَدُوا بِهَا وَآسْتَيْقَتَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمَا وعُلُوًّا فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ ولَقَدْ آتَبْنَا دَاوُدَ وسُلَيْمان عِلْمًا وَقَالَا ٱلْخُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَصَّلَمَا عَلَى كَثِيمٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِين ١٩ وَروبَّ سُليْمَانُ دَارُد وِقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنًا مَنْطِقَ ٱلطَّيْرِ وأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْ ۚ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْمَصْلُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَحُشِمَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلَّجِيِّ وَٱلْإِنْسِ وَالطَّيْمِ نَهُمْ يُوزَعُونَ ١٨ حَتَّى إِذَا أَتَوًّا عَلَى وادِ ٱلنَّبْلِ قَالَتْ نَبْلَةً يَا أَيُّهَا ٱلنَّهُلُ ٱذْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِبَنَّكُمْ سُلَيْبَانُ رَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُونِنَ ١١ تَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَرْزُعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْبَتَك ٱلَّتِي أَنْعَبْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ نَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَآئِبِينَ ٣ لَأُعَذِّبَتُهُ عَدَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَعَتُهُ أَوْ لَيَأْتِيَتِي بِسُلْطَان مُبِينِ ٣٣ فَنَكُثَ غَيْمَ بَعِيدٍ نَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُعِطْ بِهِ وَجِثْنُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينِ ٣٣ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةٌ تَمْلِكُهُمْ وأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْه ولَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٣٠ وَجَدِثُهَا وَتَوْمَهَا يَا يُخُدُونَ لِلشَّبْسِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ رَرَّيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١٠ أَلَّا يَهُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْ، فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وِيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٦ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٢٧ قَالَ سَنَنْظُمُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِن ٱلْكَانِبِينِ ٢٨ إِنْهَبْ بِكَتَابِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ٢٩ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ٣٠ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ سُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣١ أَلَّا تَعْلُوا عَلَى ٣ وأُتُونِي مُسْلِيِينَ ٣٣ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرُا حَتَّى تَشْهَدُونِ ٣٣ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا فُوَّةِ وأُولُوا بَأَسِ شَدِيدٍ وٱلاَمْرُ إِلَيْكِ تَانَظُرِي مَا كَا تَأْمُرِين ٣٠ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا تَحَلُوا قَرْيَةً أَنْسَدُوهَا وجَعلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٣٠ وإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٩ فَلَمًّا جَآه سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُبِدُّونَن بِمَالٍ فَمَا آتَانِي ٱللَّهُ خَيْرٌ مِنَّا آتَاكُمْ مَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ قَفْرَحُونَ ٣٧ إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَتَّهُمْ بِخُمُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ولَخْرِجَتَّهُمْ مِنْهَا أَذَلَّهُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٨ قَالَ يَا أَيُّهَا ٱلْهَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِبني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِبِينَ

٣٩ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجِنَّ أَنَا آتِيكَ مِع قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوَى أَمِينٌ ١٠ قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْنُكَ فَلَبًّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ نَصْل رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُمْ أَمْ أَكْفُمُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّهَا يَشْكُمُ لنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَمَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١١ قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ٣٠ عَلَمًّا جَآءَتْ قِيلَ أَعَكَذَا عَرُّشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ تَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٣٣ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرِينَ مِمْ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ أَخْتًا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٍ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيمَ هُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَبْتُ نَفْسِي وَأَسْلَبْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْقَالَبِينَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ فَإِذَا أَمْ فَرِيقَان يَعْتَصِمُونَ ٢٠ قَالَ يَا قَوْم لَمَ تَسْتَجْعُلُونَ بِٱلسَّيِّثَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَة لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُون ٩٠ قَالُوا ٱطَّيَّرُنَا بِكَ وَبِيِّنْ مَعَكَ قَالَ طآثرُكُمْ عِنْدَ ٱللَّه مَنْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ٢٩ وكان في ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَة رَفْطِ يُفْسَدُونَ في ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥٠ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِٱللَّهِ لَنْبَيَّتَنَّهُ وأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيْهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِه وإنَّا لَصَادتُونَ ١٥ وَمَكَرُوا مَكُوا ومَكَرْنَا مَكُرًّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠ فَالْظُمْ كَيْفَ كَان عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا نَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٠ فَتِلْكَ بُيُونُهُمْ خَارِيَةٌ مِنَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَرْمٍ يَعْلَمُونَ ١٠٥ وَأَخْيَنُنَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ٥٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٩ أَثِنَّكُمْ لَقَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْرَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ الله ٧٠ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطِ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٥٠ فَأَخْبَنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا

جزء ۲۰

مِنَ ٱلْقَابِرِينَ ٥٠ وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا نَسَآء مَطَرُ ٱلْمُنْدَرِينَ ٥٠ قُلِ ٱلْحُمْدُ للَّهِ رَسَلَامٌ عَلَى عبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى أَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١١ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْفَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَأَنْبَثْنَا بِعِ حَدَآثِقَ ذَاتَ بَكْجَةِ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا خَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١٣ أَمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ تَوَارًا وَحَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَعْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْتَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونِ ١٣٠ أَمَّنْ يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَبَكْشِفُ ٱلسُّومَ وَيَعْفَلُكُمْ خُلَفَآء ٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ عَلِيلًا مَا نَذَكُرُون ١٠٠ أَمَّنْ يَهْديكُمْ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاءِ نُشْرًا نَيْن يَدَى رَحْبَنِهِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ نَعَالَى ٱللَّهُ عَبًّا يُشْرِكُونَ ٥٠ أَمَّنْ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعبدُهُ ومَنْ يَرْزُفُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاقُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٩ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ في ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْقَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٨ بَلِ ٱذَّارِكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ مَلْ أَمْ فِي شَكِ مِنْهَا مَلْ أَمْ مِنْهَا عَبُونَ ٩١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْذَا كُنَّا نُرَانَا وآبآرُنَا أَثِنَّا لَكُفْرَجُونَ ١٠ لَقَدْ رُعِدْنَا عَذَا غَنْ وَاتَاوْنَا مِنْ تَبْلُ إِنْ هَدَا إِلَّا أَسَاطِهُمْ ٱلْأَوْلِدِينَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَبْفَ كَانَ عَانبَةُ ٱلْمُجُّومِينَ ١٠ وَلَا تَحْزَنْ عَلَبْهِمْ وَلَا تَكُنْ في ضَنْق مِبًّا يَبْكُرُونَ ٣٠ وَيَفُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِبِنَ ١٠٠ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ نَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَجْلُونَ ٥٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَكُو نَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٧ وإنَّ رَبَّكَ لَبَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ يَقُشُ عَلَى بَنى إِسْرَآئِلَ أَكْنَرَ ٱلَّذِى فُمْ نِيعِ يَعْتَلِفُونَ
 الله إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ يَقُشُ عَلَى بَنى إِسْرَآئِنَلَ أَكْنَرَ ٱلَّذِي فُمْ نِيعِ يَعْتَلِفُونَ ٧١ وإنَّهُ لَهُدَّى وَرَحْبَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إنَّ رَبَّكَ يَفْضِى بَبْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُو

ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١١ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْخُقِي ٱلْبُبِينِ ١٢ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٣ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي ٱلْعُنى مَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا نَهُمْ مُسْلِمُونَ ١٨٠ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاتَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٨٥ ويَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةِ نَوْجًا مِثَّنْ يُكَدِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٩ حَتَّى إِذَا جَآوًا قَالَ أَكَدَّبْتُمْ بِآيَاتِي رَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْبًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ٨٧ رَوْقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظُلَبُوا فَهُمْ لَا يَنْطِغُونَ ٨٨ أَلَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِبَسْكُنُوا فِيهِ وٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُرْمِنُونَ ٨٩ وَيَوْمَ يُنْغُغُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ومَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ 4 وَتَرَى ٱلْجِبالَ تْخْسَبُهَا جَامِدَةً رَهِيَ تَنْمُ مَمَّ ٱلتَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١١ مَنْ جَآء بِٱلْخُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَئِذِ آمِنُونَ ١٣ وَمَنْ جَآء بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وْجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ عَذِهِ ٱلْمَلْدَةِ ٱلَّذِي حرَّمهَا ولَهُ كُلُّ شَيْء وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَأَنْ أَتْلُوَ ٱلْفُرْآنَ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِعِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنْذِرِينِ ١٥ وَقُلِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ نَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبَّا تَعْبَلُونَ

# سورة القصص

مكيّة وهى ثمان وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَسَمَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ تَعْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُوسَى وَفِرْعُوْنَ بِالْحَقِي لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ يَرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْفِي وَجَعَلَ أَفْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِنْهُمْ يُذَيِّمُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخْيِي بِسَاءِهُمْ إِنَّهُ كَانِ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ \* وَثُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِثُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخِعَلَهُمْ أَيِّناهُ وَتَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ، وَنُبَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْسِ ونْرِيَ فرْعَوْنَ وهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْدُرُونَ ٣ وَأَوْحَبْنَا إِلَى أَمِّ مُوسَى أَنْ أَرْسِعِيهِ نَإِذَا خِفْتِ عَلَيْدِ نَالْقِيدِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تُعْرَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ٧ قَالْتَقَطَهُ آلُ يَرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَتًا إِنَّ يَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمًا كَانُوا خَاطِيْهِنَ ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْن لِي وَلَك لَا تَقْعُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَرْ نَتَّضِدُهُ وَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 1 وأَضْبَحَ نُوَّادُ أَمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَّتْ لَتُبْدِى بِعِ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قُفِيهِ قَبَصُرَتْ بِعِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِنْ تَبْلُ نَقَالَتْ عَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاهِحُونَ ٣ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرٌّ عَيْنُهَا ولَا تَعْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَلَكِنَّ أَكْنَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسْتَوَى آتَيْنَاهُ خُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ خَبْرَى ٱلْخُسِنِينَ ١٠ وَتَخَلُّ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا نَوَجَدَ نِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلان هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدْرِهِ نَاسْتَعَاثَهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدْرِهِ مَوَكَرَهُ مُوسَى

نَقْضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدْرٌ مُضِلٌّ مُبِينٌ ١٥ قَالَ رَبِ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي نَاغْفِمْ لِي نَفَقَمَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْقَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَبْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ طَهِيرا لِلْمُجْرِمِينَ ١٠ فَأَصَّبَهَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآئِقًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصّْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَرِيُّ مُبِينٌ ١٨ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوًّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتْرِيدُ أَنْ تَغْتُلَنِي كَما تَتَلَّتَ نَفْسَا بِالْأُمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُون جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَنْ نَكُونِ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١١ وَجَآء رَجُلْ مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتِبُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجٌ إِتِي لَكَ مِن "النَّامِحِينِ ٢٠ نَعْزَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ غَيِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينِ ١١ ولَمَّا تَوَجَّهَ تِلْعَآء مَدْين قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَوَّآء ٱلسَّبِيلِ ٢٢ ولَبًّا وَرَدَ مَآ، مَدْيَنَ وجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ٣٣ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ ٱمْرَأْتَيْن ددُودَان قال مَا خَطُّبُكُمَا قَالتَا لَا تَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآ؛ وأَبُونا شَيْخُ كَبِيرٌ ٣٠ مسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَعَال رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَبْمِ تَقِيمٌ ٣٠ تَجَاءَنْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى السَّخِيَّاء قالتْ إِنْ أَبِي يَدْعُوك لِيَجْرِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءهُ وقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَفْ خَبُوْتَ مِن ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٢٩ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَمَتِ ٱسْتَأْجِرْهُ إِنْ خَسْرَ مَن ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَرِى ٱلْأَمِينُ ٢٧ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِكَ لِحْدى ٱنْنَتَى هاتيني عَلَى أَنْ تأْجُرِنِي ثَمَانِيَ ﴿ فَإِنْ أَتْمَمُّتَ عَشْرًا فَيِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَى عَلَيْكَ سَتَجِكْنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِن ٱلصَّالِحِينَ ١٨ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَنَيْنَكَ أَيُّمَا ٱلْأَجَلِيْنِ تَضَيْتُ فلا غُدُوانَ عَلَىَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَفُولُ وَكِيلً ٢١ فَلَمًّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَل وَسَارَ بِأَهْلِمِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّور نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِعَبَمِ أَرْ جَدُوةٍ مِنَ

ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٣٠ مَلَنَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِيُّ ٱلْرَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلمُّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ٣١ وَأَنْ ٱلْق عَصَاكَ فَلَمَّا زَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ رَلَّى مُدْبِرًا رِلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ رَلا تَعَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ٣٣ أُسْلُكَ يَدَكَ فِي جَبْيِكَ تَغْرُجْ بَيْضَا ۗ مِنْ غَيْر سُوَّه رَّاضْهُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَك مِنَ ٱلرُّهُبِ فَذَائِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا تَوْمًا فَاسِقِينَ ٣٣ قَالَ رَبّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ٣٠ وَأَخِي هَرُونُ هُوَ أَنْهُمُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِنْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ٣٠ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمًا وَمَنِ ٱتَّبْعَكُمَا ٱلْقَالِبُونَ ٣٩ فَلَمًّا جَآءهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا شِخْرٌ مُفْتَرِّي وَمَا سَيِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا ٱلْأَوْلِينَ ٣٠ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَآء بِٱلْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاتِبَةُ آلدًار إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِى فَأُوتِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَلْ لِي صَوْحًا لَعَلِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى رِإِنِّي لأَطْنُهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٣٩ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِي وَطَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ١٠٠ نَأْخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلطَّالِمِينِ ١٩ وَجَعَلْقاهُمْ أَنِّهَ يَكْمُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ٢٣ وَأَقْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَة هُمْ مِنَ ٱلْمَعْبُوحِين ٣٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَائِمَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لْعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ مِمْ وَمَا كُنْتَ بِجَائِبِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاعِدِينَ ٥٠ ولَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوِلَ عَلَيْهِمُ ٱلْغُمْرُ وَمَا كُنْتُ قَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَعْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ولَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

٩٩ وَهَا كُنْتَ بِجَائِبِ ٱلطُّورِ إِنْ نَاتَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ تَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيمٍ مِنْ تَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٧٠ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِهَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ نَيَقُولُوا رَبُّنَا لُولًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا نَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ فَلَمًّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلاَ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ تَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهرًا وقالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَانِرُونَ ٩٩ قُلْ نَأْتُوا بِكِتَابِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنْمَا يَتَّبِعُون أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِنِّنِ ٱلنَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْمٍ هُدًى مِن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ وَلَقَدْ وصَّلْنَا لَهُمْ ٱلْقَوْلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ١٥ أَلَّذِينِ آتَيْنَاهُمْ ٱلْكِتَابَ مِنْ تَبْلِدِ فَمْ بِعِ يُومِّنُون ٣٥ زِإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِعِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْله مُسْلِبِينِ ﴿ وَلَآئِكَ يُوَّتِّنِ أَجْرَهُمْ مُرَّتَيْن بِمَا صَبَرُوا وِيَدْرَوُنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسِّيِّنَة ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون ٥٥ وَإِذَا سَمعُوا ٱللَّقْرَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وِقَالُوا لِنَا أَعْبَالْنَا وَلَكُمْ أَعْبَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتغِي الْجَاهِلِين ١٥ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ ولَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَآء وهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِين ٥٠ وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُتَغَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أُولِمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْء رِزْقا مِنْ لَذُنَّا وَلِكِنَّ أَكْتَرِهُمْ لَا يَعْلَمُون ٨٠ وكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ تَرْيَةِ بَطْرَتْ مَعِيشَتَهَا نَتِلْك مَساكِنْهُمْ لَمْ تُسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا فَعْنُ ٱلْوَارِثِينِ ٥٩ وَمَا كَانِ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْفْرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهُمْ آيَاتِنَا وَمَّا كُتَّا مُهْلِكِي ٱلْفُرَى إِلَّا رأَهُلُهَا طَالِمُونِ ١٠ ومَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْخُيَوِةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ومَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١ أَفَسَنْ وَعَكْنَاهُ وِعْذَا حَسَنَا فَهُوَ لَاتِيه كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْخَيْوة ٱلدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْم

ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ٣ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَّكَآمَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٣٠ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّى عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا فَوُلَامَ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغْرَيْنَاهُمْ كُمَّا غَرَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونِ ١٠٠ وَقِيلَ ٱدْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَرْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ورَأُوا ٱلْعَدَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ٥٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجِبْتُمُ ٱلْبُوْسَلِينَ ٩٠ فَعَبِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآء يَوْمَثِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءُلُونَ ١٧ فَأَمًّا مَنْ تَابَ وَآمَن وَعَبِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِن ٱلْمُفْلِحِينَ ٩٨ ورَبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشَآءُ ويَعْتَازُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرةُ سُبِّعَانَ ٱللَّهِ وتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونِ ٩٩ ورَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ ومَا يُعْلِنُونَ ١٠ وهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْخُبَّدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرة وَلَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ١٠ قُلُ أَرْأَيْتُمْ إِنْ جَعِل ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱللَّيْلِ سَرَّمَدَا إِلَى يَرْم ٱلْقِيامَةِ مِنْ إِلَّهُ عَيْمُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيآ، أَفَلًا تَسْمَعُونَ ١٧ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جعَل ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرِ ٱللَّهِ يأْتبكُمْ مِلَيْلِ مَسْكُنُون بِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ ١٣ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْل وٱللَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ولِنَبْتِغُوا مِنْ مَصْلِهِ ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ١٠٠ ويوْمَ يُنادِيهمْ مَيَقُولُ أَيْنِ شُرِكَآءِيَ ٱلَّذِينِ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ١٥ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة شهيدا نَقُلْنا هَانُوا بُرْهَانُكُمْ مَعلِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ١٦ إِنّ قَارُونَ كَان مِنْ قَوْم مُوسَى فَبِغَى عَلَيْهِمْ وآتَيْنَاهُ مِن ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتنُوْءُ بِٱلْغُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا قَفْرَجْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْقَرِحِينَ ٧٧ وَّابْتَغ فِيمَا آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارُ ٱلآخِرَةَ ولا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وِلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِين ١٨ قَالَ إِنَّمَا أُرتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى أَرْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْفُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ فُوَّةً وأَكْثُمُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنْوبِهِمُ

ٱلْمُعْرِمُونَ ٧١ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِه في زينتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْخَيْرَةَ ٱلدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٨٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعَلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلقَّاهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ Al فَخَسَفْنَا بِعِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِثَقِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ ١٨ وأَصْبَعَ ٱلَّذِينَ تَمَتَّوا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَغُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلْرِزْقَ لَتَنْ يَشَآلُ مِنْ عِبَادِه ويَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ مِنَا وَيْكَأَنُّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١٣٨ تِلْكَ ٱلدَّارِ ٱلآخرَةُ تَعْفَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَاتِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٨٠ مَنْ جَآء بِٱلْخُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا رَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّنَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَملُوا ٱلسَّيِّآتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِد إِنَّ ٱلَّذِى قَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَآءً بِٱلْهُدَى وَمَنْ عُفُو فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٨٩ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ١٨ وَلا يَضُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِنَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٨ وِلَا تَدُّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءِ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ

# سورة العنكبوت

مكّية وهى تسع وستون آية بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الم أَحَسِبَ ٱلنَّالُ أَن يُغْرَكُوا أَنْ يَغُولُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢ وَلَقَدْ
 نَتَنًا ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ مَلَيْعُلْمَنَّ ٱللَّهُ ٱلْذِينَ صَدَّقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَادِبِينَ

٣ أَمْ حَسِبُ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَآء مَا يَحْكُمُونَ م مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ، وَمَنْ حَاهَدَ نَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِدِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَنِيٌّ عَنِ ٱلْقَالَمِينَ ٩ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنْكَفْرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَنَجْزِيَّتُهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذَى كَانُوا يَعْبَلُونَ ٧ ورَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْعِ حُسْنًا وإِنْ جَاهَدَاكَ لنُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَآلَادِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَتُهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَتًا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذَى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَدَابِ ٱللَّهِ وَلَدُنْ جَآ، نَصْرٌ مِنْ رَتَّكَ لِيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَبْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا في صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وِلَيعْلَمِنَّ ٱلْمُنَانِقِينَ ١١ وقَالَ ٱلَّذِينِ كَفُرُوا لِلَّذِيْنَ آمَنُوا ٱتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ولْتَعْمِلْ خَطَايَاكُمْ ومَّا هُمْ بِحَاملِينِ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْ ﴿ إِنَّهُمْ لَكَادَبُونِ ١٣ وَلَيَحْبِلُنَّ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيْسَأَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَبًّا كَانُوا يَفْقَرُونَ ٣٠ ولَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِهِ فَلَبِثَ نِيهِمْ أَلْفَ سَنَة إِلَّا خَبْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمْ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِبُونِ ١٠ فَأَخْبَيْنَاهُ وَأَحْكَابٌ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةُ لِلْعَالِمِينَ ١٥ وإيْرَهيمَ إِذْ قَالَ لَقُوْمِهِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلَكُمْ خَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٩ إِنَّهَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرْتَانَا وَغَغْلُقُونَ إِنْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرَّزْقَ وٱعْبُدُوهُ وْأَشْكُوْوا لَهُ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ١٠ وَإِنْ تُكَدِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمُّ مِنْ تَبْلَكُمْ ومَا عَلَى ٱلرِّسُولَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلَّبْبِينُ ١٨ أُولَمْ يَرَوَّا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأً ٱلْخُلُقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنْمِيُّ ٱلنَّشَأَةَ ٱلآجِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدِيمٌ

٢٠ يُعَذِّبُ مَنْ يَسَآء ويَرْحَمُ مَنْ يَشَآء وَإِلَيْه تُقْلبُونَ ٢١ وما أَنْتُمْ بِمُعْجِدِينَ في ٱلأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَآء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلا نَصِير ٣٣ وٱلَّذِينَ كَفْرُوا بِآيَاتِ ٱللَّه وَلِقَاتِهِ أُولَائِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَاتُ أَلمْ ٣٣ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ ٱللَّهُ من ٱلنَّار إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ٢٠ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّعَذَتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْقَانَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْخُبَرَةِ ٱلدُّنْمَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْصِ ويَلْعَنُ نَعْضَكُمْ بَعْضًا وَمَأُواكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٥ فَآمَنَ لَهُ لُوظً ومالَ إِنِّي مُهَاحِرٌ إِلَى رَتِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٦ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ رِيَعْقُرِبَ وِحَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتُم ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكَتَابَ وِآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلآخِرَةِ لَبِنِ ٱلصَّالِحِينَ ١٧ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْنُونَ ٱلْفَاحِشَة ما سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَبِينَ ١٨ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونِ ٱلرِّجَالَ وتقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وتَأْتُونَ في نَاديكُمُ ٱلْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمَه إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱكْتنا بعَدَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِتِينَ ٢٩ قَالَ رَبَّ ٱنْصُوْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَلَمَّا خَآءَتْ رُسُلُنَا إِنْرَهِيمَ بَالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْل هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ٣١ قَالَ إِنَّ فِيهِا لُوطًا قَالُوا فَعُنْ أَعْلَمُ بِبَنْ بِيهَا لَنُجِّنَتُهُ وأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْقَارِينَ ٣٣ ولَبًّا أَن جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سَيْ، بهم وضاق بهم ذَرْعَا وقَالُوا لَا تَعَفْ ولَا تَعْرُنْ إِنَّا مُجُّونَ وَأَهْلَكَ إِلَّا آمْرَأْتِكَ كَانَتْ مِن ٱلْقَادِينَ ٣٣ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمآ، بِمَا كَانُوا يَفْسُفُونَ ٣٠ وَلَقَدْ تَرَكْمَا مِنْهَا آيَةَ بَيِّنةً لِقَوْم يَعْقِلُونَ ٣٠ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْم ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٦ فَكَذَّبُوهُ نَأْخَذَتْهُمْ ٱلرَّجْفَةُ فَأَمْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِيينَ ٢٧ وَعَادًا وَثَهُودَ وَقَدْ تَبَبَّنَ

لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَرَبَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ نَصَّدُّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ٣٩ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَيِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَطْلِبَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٩٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَاءَ كَبَثَل ٱلْعَلْكَبُوتِ ٱتَّغَدَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْقَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣٢ وِتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْقَالِبُونَ ٣٣ خَلَقَى ٱللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ مِم أَثْلُ مَا أُوحَى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَتِمِ ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْخُشَآء وٱلْمُنْكَر وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَتُولُوا آمَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَّهُمَّا وَإِلَّهُكُمْ وَاحِدٌ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٣٩ وَكَذَلِكَ أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِعِ وَمِنْ هَوِّلآه مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَعْدُهُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ١٠ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ منْ كِتَابٍ وَلَا تَغْطُّهُ بِيَبِينِكَ إِذًا لَآرُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠٨ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي مُدُور ٱلَّذِينَ أُرتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَحْدُدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلطَّالِمُونَ ٩٩ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْوَلَ عَلَيْدِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوْلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ١٥ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَيَبْتَكُمْ شَهِيدًا ١٥ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَائِكَ ثُمُ

ٱلْخَاسِرُونَ ١٥ وَيَسْتَهِمُلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلًا اجَل مُسَمًّى لَجَآءهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَيَأْتِينَهُمْ بَغْتَةً وَعُمْ لَا يَشْعُرُون ١٠٠ يَسْتَغْفِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهُيطُةٌ بِٱلْكَافِرِينَ هُ يَوْمَ يَفْشَاهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ نَوْقِهِمْ وَمِنْ تَخْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَعُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ يَا عِبادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ آمَلُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنْبَوِّنتُهُمْ مِن ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمِ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينِ ٥٩ ٱلَّذينِ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَمَوَّكُلُونِ ٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَاتِهِ لا تَعْمِلُ رِزْقَها ٱللَّهُ يَرِّزُقُها وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ منْ خلَقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَحْمَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَر لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ مَأْتَى يُؤْمِكُونِ ١٣ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْيَ لِمَنْ يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةِ ويفْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّه بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٣٣ وَلَنْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَرَّلَ مِن ٱلسَّماء مَا ، فأخيا بِهِ ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَوْنِهَا لِبَغُولُنِّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْنَرُهُمْ لَا يَعْفِلُونِ ١٠٠ وَمَا هَدِهِ ٱلْخَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبُّ وإنَّ الذَارَ ٱلْآحِرَة لهي ٱلْحُبوانُ لو كانُوا يَعْلَمُونَ ١٥ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعُوا الله تحلِّصين لهُ الدِّين فَلَمَّا فَجَّاهُمْ إِلَى النَّبِرِ إِذَا ثُمُّ يُشْرِكُونَ ٩٩ لِيَكْفُرُوا بِمَا آنِيْنَاهُمْ ولِينَمِنَّعُوا فَسَوْف يَعْلَمُون ٧٧ أَوْلُمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِما ويتعطَّف النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَمِبَّالْبَاطِلِ يُوُّمِنُون وبِنِعْمِهِ اللَّهِ يَكُفُورُنَ ١٨ ومَنْ أَطْلَمْ مِنْنِ آنْقَرَى عَلَى آللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحُقِّ لَمَّا جَآءُهُ أَلَيْسَ فِي جَهِيَّمَ مَنْوَى لِلْكَافِرِينِ ١٩ وَّٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمّ سُبُلَنَا وإِنَّ ٱللَّهَ لَهِم ٱلْمُعْسِنِين

#### سورة الروم

4 4

#### مكَّيَّة وهي ستون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا اللَّم غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٣ في أَنْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبهمْ سَيَعْلِبُونَ ٣ في بِضْع سنِينَ لِلَّهُ ٱلْأَمْرُ مِنْ تَبْلُ وَمِنْ بعْدْ وِيَوْمَيْدٍ يَفْرَخُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ، مِنَصْر ٱللَّهِ يَنْصُمُ مَنْ يَشَآءُ وهُوَ ٱلْعرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ، وعْدَ ٱللَّهِ لا يُعْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ ولَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَعْلَمُونِ ظَاهِرًا مِن ٱلْخَيَوة ٱلدُّنْيَا وهُمْ عَن ٱلآخِرَةِ ثُمْ غَافِلُونَ ٧ أُولَمْ يَتَعَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا حَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَبْنهُمَا إِلَّا بِٱلْحِقِي وَأَجَلِ مُسَمًّى وإنَّ كَنِيرًا مِنَ ٱلنَّاس بِلعَآء رَتِهِمْ لَكَافِرُونَ ٨ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ مَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَان عَاقِبَهُ ٱلَّذين مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوا أَشِدُّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَأَنَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَبَرُوهَا أَكُمر مِمَّا عَبرُوها وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّمَاتِ فَمَا كان ٱللَّهُ لِيَطْلَمِهُمْ ولَكِنْ كانوا أَنْفُسهُمْ يَطْلِمُونَ 1 ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينِ أَسَاوًا ٱلسُّوِّ أَنْ كَدُّنُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزُونَ ١٠ أَللَّهُ يَبْدُو ٱلْخُلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِللَّهِ نُرْحَعُونَ ١١ ويَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْخُرِمُونِ ١١ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُمْ مِنْ شُرَكَآنَهِمْ شُفَعَآء وكَانُوا يِشُرَكَآئِهِمْ كامِرِين ١٣ ويوم تقوم ٱلسَّاعة يَوْمَثِذِ يَتَقَرَّمُونَ ١٦ فَأَمَّا ٱلَّذِينِ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَعْبَرُونَ ١٥ وأَمَّا ٱلَّذِينِ كَعْرُوا وكذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآء ٱلْآخِرَةِ فَأُولَاتِكَ فِي ٱلْعَدَابِ مُحْصُرُونَ ١٩ مسْبُحَانِ ٱللَّهِ حِينَ نُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلْخَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١٨ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِن ٱلْمَيِّتِ رَيْعُرْجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ رِيْعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ١٥ ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ نُرابٍ

ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَمُّ تَنْتَشِرُونَ ١٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ارْوَاجَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ تَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكُّرُونَ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتَلَافُ ٱلسِّنَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ١٢ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِٱللَّيْلِ وْٱلنَّهَارِ زَّابْتَقَارُّكُمْ مِنْ نَصْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَسْمَعُون ٣٣ وَمِنْ آيَاتِهِ يْرِيكُمْ ٱلْبَرْنِي حَوْفًا وطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَيْحْيِي بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مرْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٣٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّبَآءَ وْ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَتْتُمْ تَخْرُجُونَ ٢٥ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَائِعُونَ ٣٦ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَوُ ٱلْخُلْقَ ثُمّْ يْعبدُهُ وهُوَ أَهْونُ عَلَيْهِ ولَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وهُوَ ٱلْعَزينُ ٱلْحُكبِمُ ٢٧ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ قَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْبَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنَّمْ فِيعِ سَوَآهُ تَغَافُونَهُمْ كَفِيغَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُون ١٨ بَل ٱلنَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْرَآ الْهُوآ الْهُرَآ بِغَيْرِ عِلْمٍ نَبِنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلْ ٱللَّهُ ومَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٩ فَأَقِمْ رجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا نطْرَت ٱللَّهِ ٱلَّتِي نَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِك ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ ولكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَآتَقُوهُ وأَقيمُوا ٱلصَّلَوةَ ولا تَكُونُوا مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١ من ٱلَّذِينَ فَوْقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَذَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٣ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَتَهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا قريقَ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيَكُفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٠ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُرَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِعِ يُشْرِكُونَ ٣٠ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةٌ فَرِحُوا بِهَا رَإِنْ ثُصِبْهُمْ سَيِّثَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا فُمْ

يَقْنَطُونَ ٣٦ أُولِمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ ويَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِك لآيَاتٍ لِقَرْمِ يُؤْمِنُونَ ٣٠ فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْبِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُعْلِحُونَ ٣٨ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبُوا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَكُوةِ تْرِيدُونَ وجْهُ ٱللَّهِ فَأُولآئِكَ فَمْ ٱلْمُضْعِفُونَ ٣٠ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ نُمْ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْء سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٠ ظهمَ ٱلْفسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونِ ١٩ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانِ عَاتِبَةُ ٱلَّذِينِ مِنْ تَبْلُ كَانِ أَكْنَرُهُمْ مُشْرِكِين ٣٢ فَأَتِمْ وَحْهِكَ لِلدِّينِ ٱلْقَتِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَثِيدٍ يَصَّدُّعُونَ ٣٣ مَنْ كَفَر فَعلَيْهِ كُفْرُهُ ومَنْ عَمِلَ صَالِّحًا فَلِأَنْفْسِهِمْ يَنْهَدُونَ ٢٠ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ آمنُوا وعملُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ نَصْلِعِ إِنَّهُ لَا لْجِبُّ ٱلْكَامِرِينَ ٥٠ وَمِنَ آيامِهِ أَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّياعِ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ولِنَجْرى ٱلفَلْكَ بِأَمْرِهِ ولِتنبَتفُوا مِنْ فَصْلِعِ ولعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٩ وَلَقَدٌ أَرْسِلْنَا مِنْ قَبْلِك رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَارُهُمْ بَالْبِيِّناتِ فَاتَّنْقَبْنَا مِنَ ٱلّذِينَ أَجْرِمُوا وَكَانِ حَقًّا عَلَيْنَا نصَّرُ ٱلْمُؤْمِنِينِ ٤٠ أَللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلْرِّيَاجَ فَتُثِيمُ سَحَانا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآء كَيْفَ يَشَآء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْرَدَّقِ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِمِ فَإِذَا أَصَابَ بِعِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا فُمْ يَسْتَبْشِرُون ١٨ وَإِنْ كَانُوا مِنْ تَبْلِ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ تَبْلِعِ لَمُبْلِسِمنَ ١٩ فَأَنْظُرْ إِلَى آثار رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَحُيِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ ٥٠ وَلَثِنْ أَرْسَلْنا رِيِّنا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَطَلُّوا مِنْ بَعْدِة يَكُفُرُون اه فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

١٥ وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْعْنِي عَنْ صَلَالَتِهِمْ إِنْ نُسْعُ إِلَّا مَنْ يُوْمَنْ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ١٥ أَلِلْهُ ٱلْذِى خَلَقَكُمْ مِنْ مُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ مُعْفِ مُوْمَ الْغَيْمُ مِنْ مُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ مُعْفِ مُعْقَا رَضَيْبَةً يُخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيمُ مِه وَيَرْمَ تَعُومُ آلسَاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْجُومُونَ ٥٥ مَا لَبِشُوا عَيْمَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يَوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْجُومُونَ ٥٥ مَا لَبِشُوا عَيْمَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يَوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْجُومُونَ ٥٥ مَا لَبِشُوا عَيْمَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يَوْمُ كَوْمُ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِعْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمُ ٱلْبَعْفِ وَلَكِلَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥٥ فَيَوْمَتِدٍ لَا يَنْ يَعْمُ الْحُولُ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُرْ يُسْتَعْتَبُونَ ٥٥ وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلتّأْسِ في يَنْفَعُ اللَّهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ لِللَّاسِ في اللّه مُبْطِلُونَ ٥٥ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَى عَلَيْهِ لَيَقُولَنَ ٱلّذِينَ كَقُولُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلّا مُبْطِلُونَ ٥٥ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَى عَلَيْهِ ٱللّهِ مَثَى لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَى عَلَيْهِ لَيْقُولَى ٱلْذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ لَكُولِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَى عَلَيْهِ لَيُقُولُونَ الْذِينَ لَا يُوبِعُونَ لَا يُوتِنُونَ لَا يُعْلَمُونَ ١٠٥ تَصْرَعُ فَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ لَا يُوبُعُونَ لَا يُوبِعُونَ لَا يُوبُعُونَ لَا يُعْلَمُونَ ١٠٤ لَكُولِكَ يَسْتَعْفَلُكَ اللّهُ عَلَى عَلَى لَا يُوبُعُونَ لَا يُعْلَمُونَ ١٠٤ لَيْعِلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

#### سورة لقمان

محَيّة وهي اربع وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الم تِلْكَ آيَاتُ آيَاتُ آلَكِتَابِ آلْحَكِيمِ ٣ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُعْسِنِينَ ٣ آلَدِينَ يُقِيمُونَ ٱلرَّكِوَةَ وَهُمْ تَالْآخَرَةِ هُمْ يُوتِمُونَ ٩ أُولَانَكَ عَلَى فَدَى مِنْ وَلَمْتُونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ مُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَاتِكَ هُمْ ٱلْمُفْجِدُونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْخَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِعل ٱللَّه بقيْم عِلْمٍ وَيَتَّجِدَهَا هُزُوا أُولانَكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ٩ وَإِذَا تُعْنَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَقَى مُسْتَكْمِوا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنْ في أَذْنَيْهِ وَقُوا قَبَشِرُهُ بقَدَابٍ ٱلهم ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ وَنَاتُهُ مِنْ ٱلْمُورِزُ ٱلْخَيْمِ ٨ خَالِدينَ نِبهَا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًا وهُو ٱلفَرِيزُ ٱلْخُيْمِمُ ١ خَلَقَ

ٱلسَّمَوَاتِ بِغَيْمِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا رَأَلْقَى فِي ٱلأَرْفِ رَواسِيَ أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَائَةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج كربيم ١٠ قَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ قَأْرُونِي مَا ذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ " وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْنَانَ ٱلْخُنْهَ أَنِ آشُكُمْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُمْ فَإِنَّنَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ رَمَنْ كَفَرَ قَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَبِيدٌ ١١ رَإِذْ قَالَ لُقْبَانُ لِآئِيهِ وَهُو يَعِظُهُ يَا بُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُنَّمٌ عَظِيمٌ ١١١ وَوَمَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالدَيْدِ حَمَلَتْهُ أَمُّهُ وهْمًا عَلَى وَهْن وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُمْ لِي ولِوَالِدَيْكَ إِنَّ ٱلْمَصِيمُ ١٠ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَّا لَيْسَ لَكَ بِيرِ عِلْمٌ نَلَا نُطِعْهُمَا رَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُونًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ يَا بُنَّى إِنَّهَا إِنْ تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَقَكُنْ فِي فَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْت بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٩ يَا بُنَيٌّ أَتِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعُورِفِ رآئة عَن ٱلْمُنْكُم وَآصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم ٱلْأُمُورِ ١٠ ولَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّاسِ وَلا تَنْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالِ نَعُور ١٨ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُفْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُمَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَبِيمِ ١١ أَلَمْ تَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ تَخْمَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً ومَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُعَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَيْمٍ عِلْمٍ ولا هُدًى ولا كِتَابِ مُنِيمٍ ١٠ وَإِذَا تِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ آَبَآءنا أُولُو كَانِ ٱلشَّنظانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَدَابِ ٱلسَّعِيم ٣ رمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ غُسْنٌ نَقَد ٱسْتَبْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْرُثْقَى وَإِلَى ٱللَّهِ عَاتِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٠ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَخْوُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنْنَتِثْهُمْ بِمَا عَبِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٣ نُتَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ

نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيطٍ ٣٠ ولَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وٱلأَرْضِ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْخُمَّدُ للَّهِ مَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٥ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٣٦ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامْ وْٱلْبَحْمُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْخُمِ مَا نَمَدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزً حَكِيمٌ ٢٧ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ ۖ إِلَّا كَنَفْسِ واحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ١٨ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّبْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَبُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّبْلِ وَسِحَّرَ ٱلشَّبْسَ وْٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى وأَنْ ٱللَّهَ مِنَا تَعْمَلُونَ خِبِيمٌ ٢١ ذَلِك مأنّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكبيرُ ٣٠ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْعَمْ مِنْهَتِ ٱللَّهِ لِيُريَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُمَّا، صَبَّارِ شَكُورِ ٣٠ وإذًا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَٱلطُّلَل دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ مَلَّهَا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَحْدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورِ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّفُوا رَتَّكُمْ وٱخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدُّ عَنْ وَلَده ولَا مَوْلُوذٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالدِهِ شَبًّا ٣٣ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَلَا تَغُرَّنُّكُمُ ٱلْخُيَوةُ ٱلذَّنْيَا وَلَا يَفُرَّنُّكُمْ بْٱللَّهِ ٱلْفَرُورُ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وِيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْهَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا رِمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْض تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

# محّية وهى ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِمِ

ا الَّم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ أَمُّ يَقُولُونَ ٱلْتَوَالَهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ تَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا تَيْنَهُمَا فِ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ ولِيِّ وَلَا شَفِيعِ أَقَلَا تَتَذَكُّرُونَ م يُدَيِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْنُ الْبُع فِي يَوْم كَانَ مَقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ذَلِكَ عَالِمُ ٱلْفَبْرِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ مَلَقَة وَبَدَأً خَلْق ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ١ ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَآه مَهِين ٨ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَغَخِ فِبه مِنْ رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وٱلْأَبْصَارَ وٱلْأَمْيَدَةَ تَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿ وَقَالُوا أَيْدَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَيْنًا لَفي خلْق جَدِيدٍ ١٠ بَلُ هُمْ بلِقَآ، رَتَهمْ كَالِرُونَ اا قُلْ يَتَوَقَّاكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ مَكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُوْجَعُونَ ١١ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُعْرِمُونَ تَاكِسُوا رُرُّسِهِمْ عِنْدَ رَبَّهِمْ رَبَّنَا أَنْصَرْنَا وَسَيِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ١٣ ولَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ عُدَاهَا ولَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِتِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّة وَّالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠ نَكُوفُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وِذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخُلُدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ه إِنَّهَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِهَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا مُجَّدًّا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبَّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١١ تَنَجَانَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْنَا وَطَهَعًا وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٧ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ تُوَّقِ

أَقْيُس جَزَّاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَبَنْ كَانَ فَاسِعًا لَا يَسْتَزُّونَ ١٩ أَمًّا "الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا "الصَّالِخَاتِ مَلَهُمْ جَنَّاتُ "الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَّاوِاهُمُ ٱلنَّازُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَعْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا رَقِيلَ لَهُمْ ذُونُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ مد تُكَذِّبُونَ ٣١ ولَنُذِيقَتَّهُمْ مِنَ ٱلْعَذابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذابِ ٱلْأَكْبَر لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٣ وَمَنْ أَظْلُمُ مِنَّنْ ذُكِّمَ بِآيَاتِ رَبِّهِ نُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِن ٱلْجُرْمِينَ مُنْتَقِمُونَ ٣٣ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَآئِدِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَآثِلَ ٢٠ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَثِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوتِنُون ٢٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِعُونَ ٢٦ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونِ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَعلا يَسْمَعُونَ ٢٧ أُولَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُولُ ٱلْهَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرْرِ مَنْخَرِجُ بِدِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَنَلَا يُبْصِرُونَ ١٨ ويَقُولُون مَنَى هذا ٱلْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢١ قُلْ يَوْمَ ٱلْمِنْ لَا يَنْعِعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وِلَا فَمْ يُنْظَرُونَ ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْنَظِرُون

#### سورة الاحزاب

مدنيّة وهى ثلت وسبعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرّحْمنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ وَلا تُطِعِ ٱلْكَانِرِينَ وَٱلْمُنَانِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَان مَا أَيُّهِا اللَّهَ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكُ إِنَّ ٱللَّهَ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ

٣ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا م مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُل مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَرْفِعِ رِمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ ٱللَّآيُ تُطَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآ كُمْ أَبْنَا كُمْ ذَلِكُمْ تَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ، أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَنْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ تَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَآءُهُمْ فإخْوَانْكُمْ في ٱلدِّينِ ومَوَالِيكُمْ ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناح فِيمًا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ تُلْرِبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٣ أَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُوِّمْنِين مِنْ أَنْفُسِهِمْ وأَرْواجْهُ أَمَّهَاتُهُمْ وأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَرْلَ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمنِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَغْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَآتِكُمْ مَعْرُونًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ٧ وَإِذْ أَحَدُنا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاتَهُمْ رمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ وإِبْرَهيمَ وَمُوسَى وعِيسَى آنْنِ مَرْيمَ وَأَخَذُنا مِنْهُمْ مِيثَامًا غَلِيظًا ٨ لِيَشَّأَلُ ٱلصَّادِقِينِ عَنْ صِدْتَهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا 4 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُونْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّحًا وجُنُودًا لِمْ تَرَوْها وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِنْ جَآوُكُمْ مِنْ نَوْبِكُمْ ومنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَقَتِ ٱلْقُلُوبُ الْخَمَاجِرَ وتَطُنُّونَ بِأَللَّهِ ٱلطُّنُونَا ١١ هُنالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونِ وزْلُولُوا زِلْوَالًا شَديدًا ١١ وإذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وعَدَنا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ٣٠ وَإِذْ قَالَتْ طَآتِهَةً مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَا رجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ قريقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ومَا هِيَ بغُورَةِ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا نَرَارًا ١٠ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ٥١ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللَّهَ مِنْ تَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْوُّلًا ١١ قُلُ لَنْ يَنْفَعَكُمْ ٱلْفِرَارُ إِنْ فَرَرَّتُمْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ رَإِذًا لَا تُمَتَّقُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ قُلُّ مَنْ ذَا

ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَعِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ولِيًّا ولا نصِيرًا ١٨ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَزِّقِينَ مِنْكُمْ وَّالْقَائِلِينَ لِإِخْرَانِهِمْ عَلْمٌ إِلَيْنَا وِلَا يَأْتُونَ ٱلْبِأْسَ إِلَّا تَلِيلًا ١١ أَجْعَةَ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءً ٱلْخُرْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَذُورْ أَغْيَنْهُمْ كَٱلَّذِى يُعْشَى عَلَيْهِ مِن ٱلْمُرْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُرْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَجْتُهُ عَلَى ٱلْخَيْرِ أُولَائِكَ لَمْ يُومِّنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وكَانَ ذَلِكَ على ٱللَّهِ يَسِيرًا ٢٠ يَحْسَبُونِ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَدُعبُوا وإِنْ يأْتِ ٱلْأَحْزَابْ يَوِدُوا لُوْ أَنَّهُمْ بَادُونِ في ٱلْأَعْرَابِ يَسْأَلُونِ عَنْ أَنْبَآئِكُمْ ولوْ كانوا فِيكُمْ مَا قاتلُوا إِلَّا قلِيلًا ١١ لَقدّ كَانِ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كانَ يرْجُو ٱللَّهَ وٱلَّيْوْمَ ٱلْآخِر وَذَكِرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٢ وليًّا رأَى ٱلْمُؤْمنُونِ ٱلْأَحْزَابِ قالُوا هَذَا مَا وعدنا ٱللَّهُ ورسُولُهُ وصَدَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ومَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانا وتَسْلِيبًا ٣٣ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالً صَدَّتُوا مَا عَاهِدُوا ٱللَّهِ عَلَيْهِ نَبِنْهُمْ مَنْ تَضَى خَيْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفَظِرُ ومَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا ٢٠ لِيَجْرِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدَّتِهمْ وَيُعَذِّب ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَآءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّه كان غَفُورا رحِيما ٢٥ ورد ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعِيْطِهِمْ لَمْ يَعَالُوا خَيْرا وكفي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِين ٱلْقِتال وكانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيرًا ٢٦ وأَنْزَلَ ٱلَّذِين ظَاعَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلْوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونِ ونَاسُرُون نَريقا ٢٠ وأورْثَكُمْ أَرْضَهُمْ ودِيَارِهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَوُّها وكان ٱللَّهُ علَى كُلّ هَيْ \* قَدِيرًا ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْراجِكَ إِنْ كُنْتُنْ تُرِدْنَ ٱلْحَيَرةَ ٱلدُّنْبَا وَرِينَتَهَا نَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ٢٩ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُردْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ قَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٣٠ يَا نِسَاء ٱلنَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْدُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنِةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ

ضِعْفَيْن وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ٣١ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ ورَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣٣ يَا نِسَاء ٱلنَّبِي لَسْنُنَّ كَأَحَدٍ مِن ٱلنِّسَاء إِنِ ٱتَّقَيْنُنَّ فَلَا تَعْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْهُمُ ٱلَّذِى فَ قَلْبِهِ مَرَفَّى وَفَلَن قَوْلًا مَعْرُونًا ٣٣ وقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنِ تَبَرُّجَ ٱلْجُاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وأَتِمْنِ ٱلصَّلَوةَ وآتِينِ ٱلرَّكَوةَ وأَطِعْنِ ٱللَّهَ رَرْسُولُهُ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَبْتِ وَيُطهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٠ رَّاذْكُرْن مَا يُعْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وٱلْخِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٠ إِنْ ٱلْمُسْلِمِينِ وٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُوْمِنِينِ وٱلْمُوْمِناتِ وَّالْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَّالصَّادِقِينِ وَّالصَّادِقَاتِ وَّالصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَات وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينِ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَٱلْخَافِظِينِ فُرْوجَهُمْ وَٱلْخَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينِ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلدَّاكِرَاتِ أَعَدْ ٱللَّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةُ وأَجْرًا عَظِيمًا ٣٩ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْوِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ ىقدْ ضَلَّ صَلَالًا مْبِينًا ٣٧ رَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَبْت عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَرْجَكَ وَآتَقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيعِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمًّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطُرًّا زَوَّجْنَاكُهَا لِكَيْلًا يكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِين حَرَّجٌ فِي أَزْواجٍ أَدْعِينَائِهِمْ إِذَا تَصَوُّا مِنْهُنَّ وطَرا وكَان أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٣٨ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَفَى ٱللَّهُ لَهُ سُنَّة ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينِ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ٣٦ ٱلَّذِينَ يُمِلِّغُونَ رِسَالاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونُهُ ولا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٠٠ مَا كَانَ مُعَبَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ۚ عَلِيمًا ١ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا ٱنْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا

كَثِيرًا وَسَجِّعُوهُ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمَلآئِكُتُهُ لِيُعْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانِ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ٣٣ تَّحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٠ وَدَاعِيَا إِلَى ٱللَّهِ بِإِنْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ٢٠ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ نَصْلًا كبِيرًا ٢٠ وَلَا تُطِع ٱلْكانرينَ وٱلْمُنَانِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وكَفَى تَاللَّهِ وكِيلًا ٨٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إذا تَكَتْنُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طلقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَبْهِنَّ من عِدَّةٍ نَعْمَدُّونَهَا فَبِيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ١٩ يا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْواجِك ٱللَّاتِي آتَبْتَ أُخُورِهُنَّ ومَا مَلَكُتْ يَمِبنُكَ مِبًّا أَنآ، ٱللَّهُ عَلَيْكَ رَنَاتِ عَبَّكَ رَنَات عبَّاتك ربنَاتِ خَالِكَ رَنَات خَالَاتكَ ٱللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وٱمْرَأَةَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَعَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَك مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَهُ قَدْ عَلَمْنا مَا فَرَضْنَا هَلَبْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَبْلًا بَكُونِ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اه تُرْجِي مَنْ تَشَآءُ منْهُنَّ وتُوُّوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ومَن ٱبْتَقَيْتَ مِنْ عَزَلْتَ فَلَا خُنَامٍ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَنْنَى أَنْ تَقَرَّ أَغْيُنُهُنَّ زَلَا يَخْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِهَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فَ تُلُونِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيبًا خلِيمًا ١٠ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلبَّسَآء منْ بَعْدُ ولَا أَنْ تَبَدَّلُ مِنْ مِنْ أَرْوَاجٍ وَلُوْ أَعْجِبِك حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَعِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُرُّدُنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيْرَ تَاظِرِينَ إِنَاهُ ولَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنْتَشْرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ نَيَسْتَعْيِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَعْيِي مِنَ ٱلْحَقِي وَإِذَا سَأَلْنُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَٱسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآه حِجَابٍ

ذَلِكُمْ أَطْهَمْ لِفُلُونِكُمْ وَقُلُونِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَّذُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلا أَن تَنْكُوا أَزْراجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانِ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠ إِنْ تُبْدُوا شَنًّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيبًا وه لَا جُنَامَ عَلَبْهِنّ في آمَائهنَّ ولا أَنْنَائهنَّ ولا إِخْوَانهنَّ ولا أَبْنَاء إِخْرَانهنَّ ولا أَبْنَاء أَخْرَانهنَّ الا وَلَا نِسَائِهِنَّ وِلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وِٱتَّقِينِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانِ عَلَى كُلَّ شَيْء شَهِبدًا ١٩ إِنَّ ٱللَّهَ ومَلَآنَكَتُه يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَمْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِمِنا ٧٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمْ اللُّهُ فِي الدُّنْمَا وَالْآخِرَة وأَعَدَّ لَهُمْ عَدَابًا مُهمنًا ٨٥ وَالْإِدِينَ يُؤُدُونِ ٱلْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمنَاتِ بِعَثْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَد ٱحْتَمِلُوا بُهْتَانًا وإثْمَا مُبِينًا ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّتَّى قُلْ لأَرْواحكَ ومَنَاتكَ ونِسَآء ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنينَ عَلَبْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَنْنَى أَنْ يُعْرَفُن فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا ٩٠ لَثِنْ لَمْ يَنْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَفَّن وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمُدِينَةِ لَنْعْرِيَّنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا تَلِيلًا ١١ مَلْعُونِمِنَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ١٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسْتَةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣٠ يَسْأَلُك ٱلنَّاسْ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٥ خَالِدِينَ نِمهَا أَبدُا لا يَجدُونَ وَليًّا وَلا نَصِيرًا ١٩ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَا لَمُتنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١٧ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا رِكْبَرْآ اَنَا فَأَصْلُونَا ٱلسَّبِيلَا ١٨ رَبَّنَا آتهمْ ضِعْفَيْن مِنَ ٱلْعَذَابِ وٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِبًّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١٠ يُصْلُمْ لَكُمْ أَعْبَالَكُمْ

وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْرًا عَظِيمًا ١٠ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمْانَةَ عَلَى السَّبَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَنَيْنَ أَنْ يَخْبِلَنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِلْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَدِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُتَافِقِينَ وَٱلْمُرْمِنِينَ وَالْمُرْمِنِينَ وَاللّهُ عَلَى ٱللّهُ عَلَى ٱللّهُ عَلَى ٱللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْرِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

#### سورة سبيا

محَيِّة وهي اربع وخبسون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحيم

ا أَخْمُدُ لِلّهِ ٱلّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَجِيمُ ٱلْعُفُرُ مِنَا يَخْرُخُ مِنْهَا وَمَا يَمْوُلُ وَهُوَ ٱلْحَجِيمُ ٱلْعُفُورُ ٣ وَقَالَ ٱلْحِدِينَ كَعَرُوا لَا قَالِيمَةُ فَلْ بَنَى وَرَتَّى لَتَأْتِيَتُكُمْ عَالِمِ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِمْقَالًا قَالِيمِينَ وَلَا أَصْبَلُوا الْعَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِمْقَالًا وَلَا السَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ولا أَصْفَمُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَصْبَالٍ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينِ ٣ لِيَعْفِرَى ٱلْفِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّلْخِاتِ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ مِنْ رَبِقُ مُبِينِ ٩ لِيَعْفِرَةً وَرِزْقُ مَبِينِ ٩ لِيَعْفِرَةً وَرِزْقُ مَبِينِ ٩ وَعَلِيمَ ٱلْفِينِ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ مِنْ رَبِق مَعْفِرَةً وَرِزْقُ وَيَهِمْ وَمَا الْعَلَاقِينِ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ مِنْ رَبِق هُو ٱلْحَقِيمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَذَابُ مِنْ رَبِق هُو ٱلْحَقَى اللّهِ عَذَابُ مِنْ رَبِق هُو ٱلْحَقَى وَيَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى وَلِيلًا اللّهِ كَذِيلًا أَلْمُ مِنْ وَبَكُمْ عَلَى وَيَعَلَى مِنْ الْعَلْمُ عَلَى وَلِيلًا أَمْ بِهِ جِنَّةً بَلِ ٱلْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلسَّلَالِ اللّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةً بَلِ ٱلْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَدَلِ وَالشَّلَالِ اللّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةً بَلِ ٱلْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلصَّلَالِ الْتَعْمُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْقَافِهُمْ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْآرُضِ اللّهِ عَلَى السَّمَاء وَٱلْقَوْمِ اللّهُ الْمَالِيلُولُ اللّهِيلُولُ اللّهِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ السَّمَاء وَٱلْقَوْمِ اللّهُ الْمُؤْمُلُولُ اللّهُ مِنْ السَّمَاء وَٱلْقَوْمُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْآؤُمِلُ اللّهِ اللْمُعْلِيلُهِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إِنْ نَشَأً نَغْسِفْ بِهِمْ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِنَ ٱلسَّبَآءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبِ ١٠ رِلْقَدْ آتَيْنَا دَارْدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَرِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَّنَا لَهُ ٱلْحُدِيدَ أَنِ ٱعْمَلُ سَابِعَاتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْد وٱعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١ وَلسَّلَبْمَانِ ٱلرِّحْمَ غُدُرُّهَا شَهْرٌ وَرَواحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنِ ٱلْقِطْمِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَبْنِ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّعِ وَمَنْ يَرَغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ يَعْمِلُونَ لَهُ مَا يَشَاءَ مِنْ تَعَارِيبَ وتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ إِعْمَلُوا آلَ دَارُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١٣ فَلَمًّا قَضِيْنا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَائِتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَبًّا خَرٌّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنَّ أَنْ لُوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْقَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلنَّهِينِ ١٠ لَقَدُ كَانَ لِسَبِّمٍ فِ مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَبِينِ وَشَهَالِ كُلُوا مِنْ رِزْق رَبَّكُمْ وٱشْكُرُوا لَهُ بُلْدَةً طَبِّبَةً وَرَتُّ عَفُورٌ ١٠ تَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِم وَبَدَّلْنَاهُمْ جِّتَتَيْهِمْ جَنَّتَيْن ذَواتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْل وشَى مِنْ سِدْر قليلِ ١٦ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا رِهَلْ نُجَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٧ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْفُرَى ٱلَّتِي نَارَكْنَا فِيهَا قُرِّي ظَاهِرَةً وِتَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْمَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ١٨ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدٌ بَبْنَ أَسْفَارِنَا وظَلَبُوا أَنْفُسَهُمْ تَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيتَ وَمَرَّتْمَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّتِي إِنَّ فِ ذَلكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ١١ وَلَقَدْ صَدَّى عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ طَنَّهُ نَاتَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا لِمَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِنَّنْ هُوَ مِنْهَا فِ شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١١ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَتْدِكُون مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْمِن وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيمِ ٣٣ وَلَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

حَتَّى إِذَا نُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَكِ ٱلْكَبِيمُ ٣٣ قُلْ مَن يَرْزُفُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وإِنَّا أَرْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَّى أَرْ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ قُلْ لَا نُسْأَلُونَ عَبًّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٢٥ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَخُ بَيْنَنَا بِٱلْخُقِّ وهُوَ ٱلْفَتَّالُ ٱلْعَلِيمُ ٢٦ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَخْتُتُمْ بِهِ شُرَكَاء كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَاتَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا ونَذِيرًا ولَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين ١٩ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يرْم لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا تَسْتَقْدِمُون ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِين كَفْرُوا لَنْ نُوّْمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْآنَ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْن يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلطَّالِمُونَ مَوْقُوفُون عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْصِ ٱلْعَوْلَ يَغُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لُولًا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُرِّمِنِينَ ٣١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُوا أَغُونُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ ٱلْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينِ ٣٣ وَقَالَ ٱلَّذِينِ ٱسْتُصْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا بِلَّ مِكْمُ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَصُّهُمْ بِاللَّهِ وَغَيْفَلَ لَهُ أَنْدَادًا وأُسَّرُّوا التَّذَامَة لَبًّا رَأُوا الْعَذَابَ وجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَانِي ٱلَّذِينِ كَفَرُوا هَلْ يُجْرَونِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُون ٣٣ ومَا أَرْسَلْنَا فِي تَوْيَةٍ مِنْ نَذِيمٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُون ٣٣ وَقَالُوا فَعْنُ أَكْثُرُ أُمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا فَغَنْ بِمُعَدَّبِينِ ٣٠ قُلْ إِنْ رَبِّي يَبُّسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمِنْ يَشَآء ويَقُدِرُ ولَكِنَّ أَكْنَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ ٣٩ ومَا أَمْوَالْكُمْ ولا أُوْلَادُكُمْ بِٱلَّتِي ثُقرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفي إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَاثِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلصِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وعُمْ فِي ٱلْفُرُفَاتِ آمِنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَاثِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ٣٨ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْق لِمَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ هَ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ٣٦ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْبَلَآثِكَةِ أَهَوُلآه إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ١٠٠ قَالُوا سُبْعَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلِّينَ أَكْنَرُهُمْ بِهِمْ مُرَّمِنُونَ ١٩ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْفِ نَقْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ٣٠ وإذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجْلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدُّكُمْ عَمًّا كَانَ يَعْبُدُ آبَارُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنَّكُ مُفْتَرِّي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِخْتِقِ لِمَّا جَآءَهُمْ إِنْ عَذَا إِلَّا سِخْمٌ مُبِينٌ ٣٣ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبِ يَذُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَك مِنْ تَذِيرٍ مَ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلهمٌ ومَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ فَكِيمٍ وم فَلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ مِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُوَادَى ثُمَّ تَتَفَكُّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابِ شَدِيدٍ ٣٠ قُلْ مَّا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْمٍ نَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيذً ١٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْدِفُ بِالْخَقِ عَلَّامُ ٱلْغَيْرِبِ ١٠ قُلْ جَآء ٱلْحُقَّى وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ١٠ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَصِلٌ عَلَى نَفْسِي وَإِن ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَّ رَبِّي إِنَّهُ سَبِيعٌ قَرِيبٌ ٥٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ تَوْعُوا فَلَا فَوْتَ وأَخِذُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ اه وَقَالُوا آمَنَّا بِعِ وأَنَّى لَهُمْ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ١٥ وَقَدْ كَفَرُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِنُونَ بِٱلْفَيْبِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ٥٠ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْن مَا يَشْتَهُونَ ٥٠ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُرِيبٍ

### سورة الملائكة

مَثْنِهُ وهي حَبْس واربعون آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا ٱلْحَمُّهُ لِلَّهِ قَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمِلَآئِكةِ رُسُلًا أُولِي ٱجْنِعَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَّاعَ يَزِيذُ فِي ٱلْخَلْقِي مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِيرٌ ٣ مَا يَفْتِج ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْبَةِ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا ومَا يُنْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱنْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُم هلّ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُفُكُمْ مِن ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَّى تُؤْمُكُونَ م رَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلْ مِنْ تَبْلِكَ رَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلأُمُورُ ، يا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ رَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّى فَلَا تَفْرَنُّكُمْ ٱلْخُبَرَةُ ٱلدُّنْيَا وِلَا يَفْرَّنُّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْفَرُورُ ١ إِنَّ ٱلشَّيْطَانِ لَكُمْ عَدْرٌ فَٱتَّخِذُوهُ عَدْرًا إِنَّهَا يَدْعُو حِزْمهُ لِيَكُونُوا مِن أَحْمَابِ ٱلسَّعِيمِ ٧ أَلَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ عَدَابٌّ شَدِيدٌ ٨ وٱلَّذِينِ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 1 أَنمَنْ زُيِّن لَهُ سُوَّء عَمَلِعِ مَوآهُ حَسَنا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَآءُ فَلَا تَدْعَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهِ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِى أَرْسَل ٱلرِّيَاتِ نَتْثِيرُ خَمَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهَا كَذَٰلكَ ٱلنَّشُورُ ١١ مَنْ كَانِ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَبِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِمُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّآتِ لَهُمْ عَدَابٌ هَدِيدٌ وَمَكْمُ أُولَائِكَ هُوَ يَبُورُ ١١ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ فَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَعْبِلُ مِنْ أَتْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْيِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمِّم وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِةِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيمٌ ٣٠ رمَا يَسْتَوى

ٱلْبَحْرَانِ قَدَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآتِعٌ شَرَابُهُ وقدًا مِلْ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْخُلُونِ كُمًّا طَرِيًّا وَتَسْتَغُرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِمَ لِنَبْتَغُوا مِنْ مَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱللَّهَارِ ويُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَهُمَّ ٱلسَّاسُ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمًّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلمُلْك وَأَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَّا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْيِيمٍ ١٥ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءكُمْ وَلَوْ سَيِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُورِنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَتِّئُكَ مِثْلُ خَبِيمٍ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفَعْرَاءَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عُوَ ٱلْعَنِيُّ ٱلْحَبِيدُ ١١ إِنَّ يَشَأُ يُذُهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٨ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرِيرِ ١١ ولَا تَزِرْ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وإنْ نَدْعُ مُنْقَلَقًا إِلَى حِبْلِهَا لَا يُعْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ ولَوْ كَان ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرْ ٱلَّذِين يَخْشُونَ رَبَّهُمْ وْٱلْقَيْبِ وَأَقَامُوا آلصَّلُوةَ ومَنْ تَوَكَّى فَإِنَّهَا يَتَوَكَّى لِنفْسِةِ وإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ٣٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمِي وَٱلْبِصِيرُ ولا ٱلظُّلْمَاتُ ولا ٱلنُّورُ ولا ٱلظِّلُّ ولا ٱلْخُرُورُ ١١ ومَا يَسْترِى ٱلْأَحْيَا، وَلا ٱلأَمْواتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْبِعُ مَنْ يَشَاءُ وما أَنْت بِبْسْبِع منْ فِي ٱلْقُبُورِ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٣٦ إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِٱلْحَقِّ بشيرًا رِنَدِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذَيُّمْ ٣٣ رِإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَدَّب ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وبِٱلرُّبْرِ وبَّالْكِتابِ ٱلْمُنِيمِ ٢٠ ثُمُّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَكَيْفَ كَانَ تَكِيمِ ٢٥ أَلَمْ تَم أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلَ مِن ٱلسَّهَآءَ مَآء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُعْتَلِفًا أَلْوَانْهَا ومن ٱلْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وحُمْرٌ مُعْتَلِفً ٱلْوَانْهَا وَغَرَابِيبُ شُودٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدُّواتِ وَٱلْأَنْفَامِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّهَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَآ، إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ غَفُورٌ ٢٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِبًّا رَزِقْنَاهُمْ سِرًّا وعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ٣٠ لِبُوتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ ويَزِيدَهُمْ مِنْ مَضْلِعِ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ

٢٨ وَّالَّذِي أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٦ ثُمَّ أَرْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ رَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ زَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْن ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣٠ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُعَلَّوْنَ بِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وِلُوْلُوًّا وِلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣١ وَقَالُوا ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْخُزَنِ إِنَّ رَتْنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ من فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ٣٣ وْٱلَّذِينِ كَفُرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ نَيَمُونُوا وَلَا يُعَقَّفْ عَنْهُمْ مِنْ عَدابهَا كَذلك نَجْرِى كُلَّ كَفُور ٣٠ وهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَتَنا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالَحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُتَا نَعْبَلُ أَوْلَمْ نُعَبِّرْكُمْ مَا يَنَذَكُّمُ فيهِ مَنْ تَذَكَّمَ وِجَاءَكُمُ ٱللَّذِيمُ ٣٥ فَذُوتُوا فَمَا لِلطَّالِمِينِ مِنْ نَصِيمٍ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبٍ ٱلسَّمَوَاتِ وَّٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِف فِ ٱلأَرْف فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْه كُفْرُهُ ولَا يَزِيدُ ٱلْكَانِرِينَ كُفْرُهُمْ عَنْدَ رَبَّهِمْ إِلَّا مَقْقًا ولَا يَزِيدُ ٱلْكَانِرِينِ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ٣٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَا كُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَّكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ آنيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةِ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ ٱلطَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرْورًا ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا ولَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِةِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٢٠ وَأَفْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءُهُمْ نَذِيرٌ لَبَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ مَلَبًا جَآءُهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٩ آسْتِكْبَارًا في ٱلْأَرْضِ وَمَكْمَ ٱلسَّتِي وَلَا يَجِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّيُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ٱلْأُرَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُلَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣٦ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَعْدِيلًا ٣٣ أُولَمْ يَسِيرُوا في

ٱلْأَرْض تَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَان عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُنَا فَيَّا اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

## چُ چُه اُسورة يس 👌 جُ

مصّية وهى ثلث وثمانون آية
 بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّتُكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ قَالُوا طَآئِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنُ نُكِرُتُمْ مَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١١ وَجَآ، مِنْ أَقْضَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلْ يَسْعَى قَالَ يَا قَرْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ ٱتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْنَدُونَ ١٦ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي نَطَرَبِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٣ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضْمْ لَا نُفْن عَتِّى شَفَاعَتْهُمْ شَيًّا وَلَا يُنْقِدُونِ ٣٣ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالِ مُبِينِ ٣٠ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ نَاسْمَعُون ٢٥ قِيلُ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٢٩ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِن ٱلْمُكْرِمِينَ اللهِ ٢٧ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِةِ مِنْ بَعْدِةِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ "السَّمَآء وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ١٨ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا فَمْ خَامِدُونَ ٢٩ يَا حَسْرَةَ عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرَوُن ٣٠ أَلَمْ يَرُوا كَمَ أَهْلَكُنا تَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ ٣١ أَتَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِمُونَ ٣٣ وَإِنْ كُلُّ لَبًّا جَمِيعٌ لَدَيْمًا مُحْضَرُونَ ٣٣ وَآيَةً لَهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَبِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٠ وَجَعَلْنَا بِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلِ وَأَعْنَابٍ وَتَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْفُيُونِ ٣٠ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثُمَرِهِ زَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَنَلَا يَشْكُرُونَ ٣٦ سُبْعَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَآيَةً لَهُمُ ٱللَّيْلُ نَسْلُمُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُمُّ مُطْلِمُونَ ٣٠ وٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ ٣٩ وَٱلْقَمَرَ تَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ لا ٱلشَّبْسُ يَنْبَعِى لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرِ وَلا ٱللَّيْلُ سَابِقَ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ ١٠ وَآيَةً لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثْخُونِ ٢٠

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِتْلِعِ مَا يَرْكَبُونَ ٣٣ زَإِنْ نَشَأُ نَعْرِثُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا مَرِحَ لَهُمْ وَلَا تَعِلَى اللهُمُ وَمَا اللهُمُ وَمَا اللهُمُ اللهُمُوالِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولِمُ اللهُمُولِمُ اللهُمُولِمُ اللهُمُولِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُولِمُولِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولُولُولِمُ اللهُمُولِم

جزء ٢٣

آتَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ٩٩ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةِ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا للَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآء ٱللَّهُ أَطْعَيَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي صَلَالِ مُبِسِ ٨٠ وَيَقُولُونَ مَتَى عَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٩ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْعَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَعِصِّمُونَ ٥٠ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ بَرْجِعُونَ اه وَنُغِمَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا أَمْ مِنَ ٱلْأَجْدَاتِ إِنَّى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ١٠ قَالُوا يَا رَيْلَنَا مَنْ بَعَقْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُوْسَلُونَ ٣٠ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبْحَةً وَاحدَةً فَإِذَا هُ جَبِيعٌ لَذَيْنَا لِحُضَرُونَ مِن مَالْبَوْمَ لَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ إِنَّ أَحْجَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُعْلِ فَاكِهُونَ ٥٩ فَمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآتِكِ مُثْكِثُونَ ٥٠ لَهُمْ فِيهَا فَاكَهَا ۚ وَلَهُمْ مَا يَدُّعُونَ ٨٥ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ٥٥ وَٱمْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَبُّهَا ٱلْمُجْوِمُونَ ١٠ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَنْكُمْ يَا تَنِي آَدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ ١١ وَأَن ٱعْبُدُونِي عَدَا صَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٣ وَلَقَدْ أَصَلَ مِنْكُمْ حبلًا كَنبرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقلُونَ ٣٠ هَدِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ إِصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونِ ١٥ أَلْيَوْمَ فَقْتِمُ عَلَى أَفْرَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْحُلُهُمْ مِمَا كَانُوا يَكْسِنُونَ ١٩ وَلَوْ نَشَآءَ لَطَبَسْنَا عَلَى أَغْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُوا ٱلصِّرَاط فَأَنَّى يُبْصِرُون ١٧ ولَوْ نَشَآهُ لَمَحَقَّنَاهُمْ عَلَى مَكَاتَتِهِمْ فَمَا آسْتَطَاعُوا مُضِبًّا ولا يَرْجِعُونَ ٩٨ وَمَنْ نُعَبِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي ٱلْخَلْق أَفَلا يَعْقِلُونَ ٩٠ ومَا عَلَمْنَاهُ ٱلشِّعْمَ وَمَا يَنْبَعِي لَهُ إِنْ عُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ١٠ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا رَبِيقًى ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١١ أُوَلَمْ يَرَوًّا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا نَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ١٠ وَذَلَّلْنَاعَا لَهُمْ نَمِنَّهَا

رَكُورُهُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٣٠ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرونَ عَمْ وَآقِكُمُ وَاللّٰهِ يَشْكُرونَ عَمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَفَمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ نُحْصَرُونَ ٢٠ فَلا يَحْرُفْك قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٠ أَوْلُمْ يَمَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَطْقَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينَ يَعْلِنُونَ ٧٠ أَوْلُمْ يَمَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَطْقةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينَ ٨٠ وَسَرَبَ لَنَا مَثلا وَنَسِى خَلْقهُ قَالَ مَنْ يُعْيِى ٱلْعِطام وهِي رَمِيمٌ ٢٠ فُلْ يُعْيِيهَا ٱلْذِي أَنشَأَها أَوْلَ مَرَةٍ وَهُو يِكُلِ خَلْق عليمٌ ٨٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْهُ نُوتِذُونِ ١٨ أُولِيْسَ ٱلَّذِي حَعَلَى كُمْ مِنْ الشَّحَواتِ وَٱلْأَرْقَ بِقَالِهُ عَلَى مُعْلَمُ مِنْهُ نُوتِذُونِ ١٨ أُولِيْسَ ٱلَّذِي حَلَقَ الْقَلِيمُ اللّٰهِ وَالْذُونَ اللّٰهُ عَلَى مُعْلَمُ مِنْهُ نُوتِذُونِ ١٨ أُولِي اللّٰكِيلُ الْعُلِيمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ ال

## الصافات 🚓 هورة الصافات 🚓

مكَيَّة وهي مائة وائنتان وثمانون آيه يشم اللَّهِ الرِّحْمَٰنِ الرِّحِيمِ

ا وَالصَّاقَاتِ صَفَّا ٢ فَالرَّاحِرَاتِ رَجْرا ٣ فَالتَّالِيَاتِ دِحْرا ٣ إِنَ إلهكُمْ لَوْجَ ٥ رَبُّ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ١ إِنَّا رَبَتَا الْحَنْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ١٠ إِنَّا رَبَتَا الشَّمَاءَ ٱلكَّنْيَا بِرِينَةِ ٱلْكَوْجِ ٧ وحِقْطًا مِن كُلِ شَيْطَانِ مَارِدٍ ٨ لا يَسْتَعُونَ إِلَى ٱلْمَلا ٱلْأَعْلَى ويُفْذَفُونَ مِن كُلِ جَانِبٍ ١ دُخْرِرًا ولَهُمْ عَذَابُ يَسْتَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِ الْمَلْمَ عَذَابُ وَاللَّهُمْ الْعَمْ وَاللَّهِ مَن خَلِق اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَمْ أَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْعَمْ أَعْمَ اللَّهُ مَن خَلَقْنا إِنَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ١١ فَاسْتَقْتِهِمْ أَوْمَ أَشَكُ كُرُونَ ١٤ وَإِذَا وَلَوْ آلِيةً يَسْتَكُورُونَ ١٤ وَإِذَا وَأَوْا آيَةً يَسْتَكُورُونَ ١٤ وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا لا يَذْكُورُونَ ١٤ وَإِذَا وَيْ أَوْلًا آيَةً لَيْ الْمَالِقَاقِيْقِ اللْمَالِقِيْقِ وَالْمَاقِيْقِ اللْمَاسِلُونَ عَلَيْ فِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

ه وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا عِجْرٌ مُبِينٌ ١٦ أَتِدَا مِثْنَا وَكُنَّا تُوَابًا وعِظَامًا أَيْتًا لَمَبْعُوثُونَ ١٠ أُوٓآبَآزُكَا ٱلأَرَّلُونَ ١٨ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ١١ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا ثُمْ يَنْظُرُونَ ٢٠ وَقَالُوا يَا وَيُلْنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢١ هَذَا يَرْمُ ٱلْقَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تُكَدِّبُونَ ٣٦ أُحْشُرُوا ٱلَّذِين ظَلَمُوا ۖ وَأَرْوَاجَهُمْ رِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٣٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَالْقَدُومُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجَيمِ ٢٠ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْوُلُونَ ١٥ مَا لَكُمْ لَا تَمَاصَرُونَ ٢٦ بَلَ فَمْ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٣٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآء لون ٣٨ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَبِينِ ١٩ قَالُوا بَلُ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ومَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان بَلْ كُنْتُمْ قَرَّمًا طَاغِبنَ ٣٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَرْلُ رَبِّمَا إِنَّا لَذَآتِتُونَ ٣١ فَأَغْرَيْمَاكُمْ إِنَّا كُنَّا عَادِينَ ٣٣ فَإِنَّهُمْ يَوْمَنِّذٍ فِ ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ٣٠ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٣٥ ويَغُولُون أَنِنَّا لَنَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِمِ تَجْنُونِ ٣٩ بَلْ جَآء بِالْحَقِ وَصَدَّق ٱلْمُرْسَلِين ٣٧ إِنَّكُمْ لَذَا يَفُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ٣٨ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ٣٩ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُعْلَصِينَ ١٠ أُولَاتِكَ لَهُمْ رزَّقُ مَعْلُومٌ ١١ فَوَاكِهُ وهُمْ مُكْرَمُون ٢٦ في جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٣ عَلَى سُرْر مْتَقَابِلِينَ ٢٠ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكأْسٍ مِنْ مَعِينِ ٥٠ بَيْضَآءَ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ ٣٩ لَا فِيهَا غُولً ولَا أَمْ عَنْهَا يُنْزَفُون ٧٠ وعِنْدُهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ كَأَتْهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ١٨ نَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْصٍ يَتَسَآءُلُونَ ١٩ قَالَ قَآدِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠ يَغُولُ أَيْنًكَ لَمِن ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٥ أَدِّدَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَثِنًّا لَهَدِينُونَ ١٠ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ٣٠ نَاظَلَعَ قَرْآهُ فِي سَوْآه ٱلْجَيمِ عَه قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتْ لَتُرْدِينِ هَ وَلَوْلاَ يَفْتُهُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْخُضَرِينَ ٥٠ أَفَهَا خَنْ سَبِّتِينَ ٥٠ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا

نَحْنُ بِمُعَمَّدِينَ ٨٠ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ لِبِثْلِ هَذَا مَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ١٠ أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُرِمِ ١١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا نِتْنَةً لِلطَّالِمِينَ ٣ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُخُ فِي أَصْلِ ٱلْجَمِيمِ ٣٣ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونِ مِنْهَا فَمَالِثُونِ مِنْهَا ٱلبُّطُونِ ١٠٠ ثُمٌّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمٍ ٩٦ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجِنَيمِ ٩٧ إِنَّهُمْ أَلْقُوْا آبَآءَهُمْ صَالِّينَ ١٨ نَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ١٩ ولَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْتُرُ ٱلْأُوَّلِينِ ٧٠ ولقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينِ ١١ فَٱنْظُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٠ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْلَصِينِ ١٣٠ ولَقَدْ نَادَانَا نُوجْ فَلَنِعْمَ "الْعُبِيبُونَ ٢٠ وخْيْنَاهُ وأَهْلَهُ مِنَ "الْكَرْبِ "الْعَظِيم ٢٥ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ ثُمْ ٱلْبَاتِينَ ١٦ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٧ سَلامٌ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ٧٨ إِنَّا كَذَٰلِكَ خَبْرِى ٱلْخُسِنِينِ ١٩ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِدَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينِ ١١ وإنْ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَعِيمَ ١٢ إِذْ جَآء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ١٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ مِهُ أَيْفَكَا آلِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُويدُونَ ٥٠ فَمَا طَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ٨٦ فَنَظَمَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ٨٧ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ٨٨ فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِين ٨٩ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهم فقال أَلا تأْكُلُون ١٠ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ١٠ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبا نَّالْيَهِينِ ٣٠ نَأْقَبَلُوا إِلَيْهِ يَزِقُونِ ٣٣ قَالَ أَنْفُهُدُونَ مَا تَخْعِثُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ١٠٠ قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَٱلْقُوهُ فِي الْجِيمِ ٩١ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٧ وقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٨ رَبِّ قَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِينَ 49 فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠٠ فلَمًّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ١٠١ قَالَ يَا بُنَيًّ إِنِّي أَرِّى فِي ٱلْمَنَامِ أَتِي أَذْبَعُكَ مَا نَظُمْ مَا ذَا تَرَى ١٠٢ قَالَ يَا أَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُومَمُ سَتَعِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِن ٱلصَّابِرِينَ ١٠٣ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِخُمِينِ

١٠٠٠ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدْ صَدَّفْتَ ٱلرُّرُيا إِنَّا كَذَٰلِكَ لَجُزِى ٱلْخُسِنِينَ ١٠٩ إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْبَلاَةِ ٱلنبِينُ ١٠٧ وَفَكَيْنَاهُ بِذِبْعٍ عَظِيمٍ ١٠٨ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٩ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١١٠ كَذَلِكُ نَجْزى ٱلْمُعْسِنِينَ ١١١ إِنَّهُ مِنْ عِبَائِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١ وبَشَّرْنَاهُ بِإِنْحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١٣ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِنَّحَقَ وَمِنْ ذُرَّبَّتِهِمَا نُعْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَعْسِهِ مُبِينٌ ١١٠ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونِ ١١٥ وبَجَّيْناهُمَا وتَوْمهُمَا من ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٦ ونَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ ٱلْفَالِمِينَ ١١١ وَآتَيْنَاهُمَا ٱلْكَتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٨ وَعَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٦ وتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرين ١٢٠ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وهَرُونَ ١٢١ إِنَّا كَذَلِك نَجْرِي ٱلْخُسِنِينَ ١٢١ إِيَّهُما مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِينِنَ ١٢٣ وإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ ١٢٠ إِذَّ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ ١٦٥ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وتَدَرُونِ أَحْسَن ٱلْخَالِقِينِ ١٣٩ ٱللَّهَ رَبُّكُمْ ورَبَّ آبَآئِكُمْ ٱلْأَوَّلِينِ ١٢٧ فَكَدُّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَكُفَّرُونِ ١٢٨ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْلَمِينَ ١٢٩ وتركنا عَلَبْهِ فِي ٱلْآخِرِينِ ١٣٠ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ١٣١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْرِي ٱلْمُعْسِنِينَ ١٣٢ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينِ ١٣٣ وَإِنَّ لُوطًا لَبِنِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٠ إِذْ نَجَّيْناهُ وأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٣٥ إِلَّا تَجُورًا فِي ٱلْعَابِرِينِ ١٣٩ ثُمَّ دَمَّرْنا ٱلْآحَرِينِ ١٣٧ وَإِنَّكُمْ لتَمْرُّون عَلَيْهِمْ مُصْعِين ١٣٨ وَبِاللَّيْلِ أَفِلَا تَعْقِلُونِ ١٣٩ وإنَّ يُونُسَ لِمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ ١٤٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثَّكُونِ ١٠١ فَسَاهَمَ فَكَانِ مِن ٱلْمُدْحَضِينِ ١٠٢ فَٱلْقَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٩٣ فَلَوْلا أَنَّهُ كَان مِن ٱلْمُسَتِّحِين ١٩٩ لَلَبِثَ فِي بَطَّنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٥ فَنَبَدُّنَاهُ بِٱلْعَرَآءَ وَهُوَ سَقِيمٌ ١٢٦ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْدِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِهِنِ ١٠٥ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِاتَّةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٠٨ فَآمَنُوا فَمَثَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ١٠١ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ ولَهُمُ ٱلْبَنُونِ ١٠٠ أَمْ حَلَقْنَا ٱلْمَلاَئِكَةَ

إِنَاكًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ١٥١ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكَهُمْ لَبَقُولُونَ ١٥١ وِلَدَ ٱللَّهُ وإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٥٣ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنينَ ١٥٠ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَخْصُبُونَ هُ ا أَنَلَا تَذَكُّرُونَ ١٥٩ أَمْ لَكُمْ سُلُطَانٌ مُبِينٌ ١٥٧ عَأْتُوا بِكَتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٥٨ وَجَعَلُوا بَنْنَهُ وبَيْنَ ٱلْجُنَّة نَسَبًا ولَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجُنَّةُ إِنَّهُمْ لَحُفْضُرُونَ ١٥١ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٩٠ إِلًّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ١٩١ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٩٢ مَا أَنْتُمْ عَلَبْهِ بِفَاتِنِمِيَّ ١٩٣ إِلَّا مَنْ هُوَ صَال ٱلْجَيْمِ ١٩٠ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ١٩٠ وَإِنَّا لَتَعْنُ ٱلصَّاتُونَ ١٩٩ وَإِنَّا لَتَعْنُ ٱلْمُسَجِّعُونَ ١٩٧ وَإِنْ كَانُوا لَبَغُولُونَ ١٩٨ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكِّرًا مِنَ ٱلْأُولِينَ ١٩٩ لَكُنَّا عِمَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْلَصِينَ ١٧٠ فَكَفَرُوا بِه فَسَوْقَ يَعْلَمُونَ ١١١ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُما لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧١ إِنَّهُمْ لَهُمْ ٱلْمَنْصُورُونَ ١٧٣ زَإِنَّ جُنْدُنَا لَهُمُ ٱلْقَالِبُونَ ١٧٠ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِبنِ ١٧٥ وأَنْصَرْهُمْ فَسَوْف يُبْصِرُونَ ١٧٩ أَفْبَعَذَانِنَا يَسْتَجْفُونَ ١٧٧ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآء صَبَالُمُ ٱلْمُنْدَرِينَ ١٧٨ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِبن ١١٩ وَأَنْصِمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٨٠ سُبْعان رَبُّك رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١١١ وَسَلامٌ عَلَى ٱلْمُوْسَلِينَ ١٨٣ وٱلْحُمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ



محَبّة وهي ثبان وثمانون آية بِشْم ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا ص وَالْقُوْآنِ ذِي ٱلذِّكْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فِي عِرَّا وَشِقَايِ ٣ كُمْ أَهْلَكُمَا مِن تَبْلهمْ من قَرْنِ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِبنَ مَنَامِ ٣ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرْ

مِنْهُمْ وَتَالَ ٱلْكَانِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۗ ۗ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ غَجَابٌ ، وَٱنْطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَن ٱمْشُوا وَٱصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْء يُرَادُ ٩ مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْبِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا الْمُتِلَاثُى ٧ أَأْنُولَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُمُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَلٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَبًّا يَذُونُوا عَذَابِ ، أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآتَنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْرَهَّابِ الله السَّمَوات واللَّرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْبَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ١٠ جُنْدٌ مَا هُمَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١ كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ تَوْمُ نُوحٍ وَعَالٌ وَفِرْعَوْنُ دُو ٱلْأَوْتَادِ ١١ وَتَبُودُ وَتُومْ لُوطِ وَأَعْجَابُ ٱلْأَيْكِةِ أُولاَئِكَ ٱلْأَحْرَابُ ١١٣ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ لَحَقَّى عِقَابِ ١٠ ومَا يَنْظُرُ هَوُلَآ، إِلَّا صَيْحةٌ وَاحِدَةٌ مًا لَهَا مِنْ فَوَاي ١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْل يَوْم ٱلْخِسَابِ ١٩ إِصْبِرْ عَلَى مَا يَغُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ أُوَّابٌ ١٠ إِنَّا تَخَرَّفَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِٱلْعَشَى وٱلْإِشْرَاقِ ١١ وٱلطَّيْمَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابُ 19 وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَآتَيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَقَصْلَ ٱلْخِطَابِ ٢٠ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ ٱلْخُصْم إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْحِدْرَابَ ١٦ إِذْ تَخَلُوا عَلَى دارْدَ فَقَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَغَفَّ خَصْمَانِ بَقَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَآحُكُمْ بَنْنَا بِٱلْخَقِي وَلَا تُشْطِطُ وَٱعْدِنَا إِلَى سَوَآءُ ٱلصِّرَاطِ ٢٣ إِنَّ هذا أَخِي لهُ تِسْعُ وتِسْعُونِ نَجْعَةٌ وَلَى نَجْعَةٌ واحِدَةٌ نَقَالُ أَكْفِلْنِيهَا رِعَرّْنِي فِي ٱلْخَطَابِ ٣٣ قَالَ لَقَدْ ظَلْمَكَ بِسُرَّالِ نَجْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ رَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْخُلَطَآء ليَبْعِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتَ وَقَلِيلٌ مَا فَمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَتَّمَا فَتَنَّاهُ فَٱسْتَفْقَرَ رَبُّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ٣٠ فَفَقَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وإنَّ لَهُ عِنْدَنَا لُوْلُفَى وَحُسْنَ مَآب ٢٠ يَا دَاوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَالْحُكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِّٱلْحُقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَرَى نَيْضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحُسَابِ ٣١ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وْٱلْأَرْضَ رَمًا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلً لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّار ٢٠ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ خَعْلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْجُارِ ١٨ كَتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٦ وَرَهَبْنَا لِكَاوُهَ سُلَيْبَانَ يِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ ٣٠ إِذْ غُرِمَن عَلَيْهِ بِٱلْقَشِيّ ٱلصَّائِنَاتُ ٱلْحَيَادُ ٣١ فَقَالَ إِنَّى أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْمِ عَنْ ذَكْمِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بَالْجَابِ ٣٣ رُدُّوهَا عَنَى نَطَفِقَ مَحْمًا بٱلسُّونِ وٱلْأَعْنَانِ ٣٣ وَلَقَدْ فَنَنَّا سُلَيْمَانِ وَٱلْقَنْنَا عَلَى كُوْسِيِّةِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَعَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَقَابُ ٣٠ نَكَعَّرْنَا لَهَ ٱلرِّيحَ تَعْرى بِأَمْرِه رُخَآءُ حَيْثُ أَمَابَ ٣٩ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآ وَغُوَّامِ ٣٧ وَآخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٠ هَذَا عَطَآوُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِعَيْمِ حسَابٍ ٣٦ وإِنَّ لَهُ عَنْدَتَا لَزُلْقَى وَحُسْنَ مَآبِ ٢٠ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَتَّهُ أَنَّى مَشَّنَى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وعَدَابِ ١٦ أُرْكُضْ بِرِحْلَكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وشَرَابٌ ١٣ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلُهُ رَمِثْلُهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رِذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ رِخُدُ بِيَدِكَ ضِفْتًا فَالْصُرِبْ بِعِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَاسِوا ١٠٠ نِعْمَ ٱلْفَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاكِ هُ وَٱذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَهِيمَ وإِنْحَقَ ويَعْفُونَ أُولَى ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ٢٠ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٠ وَإِنَّهُمْ عَنْدَنا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنِ ٱلْأَخْيَارِ ٣٨ وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْبَارِ ٢٩ هَذَا ذِكْرٌ وإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كُسْنَ مَآبِ ٥٠ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمْ ٱلْأَنْوَابُ ٥١ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةِ كَثِيرَةِ رِشَرَابٍ ٣٠ رَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاكُ ٱلطَّرْف أَثْرَابٌ ٣٠ عَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ٢٠٠ إِنَّ عَذَا لَرِزْقْنَا مَا لَهُ مِنْ

نَفَادِ ، ه هَذَا زَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَّمَّ مَآبِ ١٠ جَهَنَّمَ يَصْفُرْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْبِهَادُ ٧٥ قَدَا فَلْيَذُوتُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاتًى ٨٥ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ١٥ قَدَا فَوْج مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ١٠ قَالُوا بَلْ أَتْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ تَدَّمْتُمُوهُ لَنَا تَبِنُّسَ ٱلْقَرَارُ ١١٠ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَردهُ عَذَابًا ضِعْقًا فِي ٱلنَّارِ ٩٣ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ ٱلأَشْرَارِ ٣٣ أَتَّقَدْنَاهُمْ جِيْرِيًّا أَمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١٣٠ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقًّ نَقَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ٥٠ قُلْ إِنْمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٩٩ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَقَّارُ ٩٧ قُلُ هُوَ نَبَأً عَظِيمٌ ٩٨ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٩٩ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٠٠ إِنْ يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّهَا أَنَا تَذِيرٌ مُبِينٌ ١٠ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاثِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِين ١٢ فَإِذَا سَرَّيْنُهُ وَنَقَعْتُ نِيهِ مِنْ رُوحي نَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَجَدَد أَالْمَلَاثِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٠٠ إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٥ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَخْفِدَ لِبَا خَلَقْتُ بِيَدَى ١٩ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١٧ قَالَ أَنَا حَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ١٨ قَالَ فَالْخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ١٩ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْتَتِي إِلَى يَوْم ٱلدِّينِ مَ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ اللَّهَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظِرِينَ ٨٦ إِلَى يَوْم ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٨٣ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْرِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ مِم إِلَّا عِبَّادَكَ مِنْهُمْ ٱلْخُفْلَصِينَ مِد قَالَ نَالْفُقُ وَالْحَقَّ أَفُولُ لْأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٦ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْمٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ١٨ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌّ لِلْعَالِمِينَ ١٨ وَلَتَعْلَمُنّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ

مصّيّة وهي خمس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعِزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٣ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْخَقِي فَاعْبُدِ ٱللَّهَ تُعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ٣ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِفُ ء وَٱلَّذِينَ ٱلَّغَدُوا مِنْ دُونِهِ أُولْبَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لَيُقَرِّنُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْقَى إِنْ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ بِبِمَا فُمْ بِيهِ يَغْتَلِفُون ، إِنَّ ٱللَّه لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبُّ كَفَّارٌ ٩ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَنْ يَتَّعِدَ وَلَدَا لَأَصْطَعَى مِبَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآ، سُحَانَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلرَّاحِدُ ٱلْمِهَارُ ٧ خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وْٱلْأَرْضَ بَّالْحُقِّ يُكوِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وِيْصَرِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ وَحُتَّرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْفَقَارُ ٨ خَلَقَكُمْ مِنْ نَعْسٍ واحِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجِهَا رَأَنْزَلَ لَكُمْ مِن ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَرْواجٍ يَخْلُفُكُمْ فِي نَطُونِ أُمَّهَا يِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ حلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَثٍ ذَلَكُمْ ٱللَّهُ رَتَّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَّكُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ مَأْتًى نُصْرِفُون 1 إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَينًى عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْم وإنّ نَشْكُرُوا يَرْضُهُ لَكُمْ ولا تَرِرُ وارِرَةً وِرْرَ أُخْرَى نُمّ إلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنتِبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونِ ١٠ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ وإذَا مَسَّ ٱلْإِنْسانِ ضُرٍّ دَعًا رَبَّهُ مُنِببًا إِلَيْهِ ثُمِّ إِذَا حَوَّلهُ بِعْبِهُ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدادا لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتُّعُ بِكُفْرِكَ عَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَحْجَابِ ٱلنَّارِ ٣ أَمِّنْ هُوَ عَانِتْ آناء ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وَتَآئِمًا يَعْكُرُ ٱلْآخِرَةَ وِيَرْجُو رَحْمَةَ رَتِهِ قُلْ عَلْ يَسْتَرِي ٱلَّذِينِ يَعْلَمُونِ وٱلَّذِينِ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبابِ ١٣ قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱتَّقُوا

رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذهِ ٱلكُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوقً ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَعُمْ بِعَيْرٍ حِسَابِ ١٠ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ تُعْلَصًا لَهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لأَنْ أَحُونِ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينِ ١٥ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٦ قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ نُخْلِصا لهُ دِينِي ١٧ مَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينِ ٱلَّذِينِ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وأَهْلِبِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْقهمْ ظُلَلْ مِن ٱلنَّارِ وَمِنْ تَخْتَهِمْ ظُلَلُّ ذَلِكَ يُعَرِّفُ ٱللَّهُ بِعِ عِبَادهُ يا عبَادِ فَأَتَّقُونِ ١٩ وٱلَّذِين ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ٱلَّذِينِ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقَوْلَ نَيَتَّبِعُونِ أَحْسَنَهُ أُولاَئِك ٱلَّذِينِ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَائِكَ أَمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ أَمَنَ حَقَّى عَلَيْهِ كَلِمَةً ٱلْعدابِ أَمَانْتَ نُنْقِذُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ ٣ لكِن ٱلَّذين ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ منْ فَوْقِها غُرَفْ مَبْيِيَّةً تَجْرِي مِنْ تَعْتِها ٱلْأَنْهَارُ وعْدَ ٱللَّهَ لا يُغْلَفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَانَ ٣٢ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِل مِن ٱلسَّمَاء ما ، فسَلحه يَنَابِبِعَ في ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوانْهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَوَاهُ مُضْعِرًا نُمّ يَخْعَلْهُ خُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِك لَدِكْرَى الْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ أَنْمَنْ سَرَجَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُور مِنْ رَبِّهِ قَوَيْلُ للْقَاسِيَةِ قَلْوِبْهُمْ من ذكر آلله أُولَاتِكُ في صَلالٍ مُبين ٣٠ أَللَّهُ نَرَّل أَحْسَنَ ٱلْخُدِيث كِتابا مُنَشابها مَثَابَى تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِبِنُ جُلُودُهُمْ وَغُلُونُهُمْ إِلَى ذَكُمِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآ ، ومَنْ يُضْلِلُ ٱللَّهُ مِمَا لَهُ مِنْ هَادِ ٢٥ أَنْهَنْ يَتَّقِى بِوَجْهِةِ سُوٓ، ٱلْقَدَابِ يَوْمَ ٱلْقِبامَةِ وِنِبلَ لِلطَّالِمِينَ ذُونُوا مَا كُنْنُمْ تَكْسِبُونَ ٢٩ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيّْثُ لا يَشْعُرُونَ ٢٠ نَأَذَاقَهُمْ ٱللَّهُ ٱلْخِرَى فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وِلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَمُ

جزء ٢۴

لُوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَتَكَكُّرُونَ ٣٠ نُوآنًا عَرِبِيًّا غَيْرٌ ذِي عِوْجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا بِيهِ شُرَكَآ، مُتَشَاكسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَّجُلٍ عَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحُبُدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْنَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣١ إِنَّكَ مَيِّتٌ وإِنَّهُمْ مَيِّتُون ٣٣ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَعْتَصِنُونَ ﴿ ٣٣ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنَ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصَّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثَّوى لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِي جَآء بَّالشِّدْي وَصَدَّقَ به أُولَائِكُ فَمْ ٱلْمُثَّقُونَ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَاوُن عِنْدَ رَبَّهِمْ ذَلِكَ جَزَآ، ٱلْخُسنين ٣٠ لِيُكَقِرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَءَ ٱلَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرِهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمِلُونِ ٣٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَاف عَبْدَهُ وَيُعَوِّفُونِكَ مَا لَّذِينِ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُصْلِلُ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٨ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُصَلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱثْنِقَامٍ ٣٩ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَيقُولُنَّ ٱللَّهُ فَلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِصْرٌ عِلْ هُنَّ كَاشْفَاتُ ضُرَّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة عَلْ هَنَّ مُمْسَكَاتُ رَحْبَتِهِ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوتُ لَ ٱلْمُتَوَجِّلُونَ ، مَ قُلْ يَا قَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مكَانتكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْف تَعْلَمُونِ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيه ويحِلُّ عليْهِ عَذَابٌ مُعِيمٌ ٣٠ إِنَّا أَنْزِلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بْأَخْقٌ فَمِن ٱهْتذى فلِنَعْسِهِ ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْت عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ٣٣ أَللَّهُ يَتَرَقَّ ٱلْأَنْفُسَ حين مَوْتِهَا وْٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُسْسِكُ ٱلَّتِي قَضِي عَلَيْهَا ٱلْمُوْتَ وِيُوسُلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ٤٠ أَم ٱلَّحَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شَفَعَآء كُلْ أُولُوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ وَء قُلْ لِلَّهُ ٱلشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْدِ تُرْجَعُونَ ٢٩ وإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَرَّتُ

عُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ وَإِذَا نُكِمَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْقَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَخْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ٨٠ وَلُوْ أَنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مًا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَآنْتَدَوْا بِعِ مِنْ سُوِّهِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَكَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لمْ يَكُونُوا يَعْقَسبُونَ ١٩ وَبَكَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَحَالَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِون ٥٠ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا نُمَّ إِذَا خَوْلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بِلْ هِيَ فِتْنَةً وِلَكِنَّ أَكْتُرِهُمْ لَا يَعْلَمُون اه قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينِ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يَكْسِبُون ٣٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وْٱلَّذِين ظَلْمُوا مِنْ هَوُلآه سَبْصِيبْهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسبُوا وَمَا فُمْ بِمُغْجِرِين ٣٠ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْق لِمِنْ يَشَآ؛ ويقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُون عَه قُلْ يَا عِبَادِي ٱلَّذِينِ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمِةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَقْفِرْ ٱلدُّنُوبِ جَمِيعا إِنَّهُ هُو ٱلْعَمُورُ ٱلرِّحيمُ ٥٥ وأَنيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمْ ٱلْعدابُ نُمَّ لا تُنْصَرُون ٥٦ وٱتَّبِعُوا أَحْسَن مَا أَنْول إِلِيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ تَبِّلِ أَنْ يَأْتِيكُمْ ٱلْعَدَابُ بَعْتَهُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُون ٧٠ أَنْ تَقُولَ نَفْشَ يا حَسُرتَى عَلَى مَا مرّطتٌ فِي جنّب ٱللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لبِن ٱلسَّاخِرِينِ ٥٨ أَوْ تَقُول لَوْ أَنَّ ٱللَّهِ عَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُقَّقِينَ ٥٩ أَوْ تَقْولَ حِين ترَى ٱلْعذابَ لَوْ أَنْ لِي كَرَّةَ فأَكُون مِنَ ٱلْمُسْنِبنَ ١٠ بَلَى قَدُ جَآءتُك آياتي فكدَّبْتَ بِهَا وٱسْتكْبَرْت وكُنْتَ مِن ٱلْكَافِرِينِ ١١ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ترَى ٱلَّذِينِ كَذَنُوا على ٱللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوِدَةً أَلَيْس في جَهَنَّمَ مَثْرًى لِلْمُتَكبِّرِينِ ٣٣ رِيُخَجِي ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ٱتَّقَوْا بِمَفَارَتِهِمْ لَا يَمسُّهُمُ ٱلسُّوءَ وَلَا ثُمْ يَخْزَنُون ٣٣ أَللَّهُ خَالِقُ كَلِّ شَيْء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء وَكِيلٌ لَهُ

مَعَالِيدُ ٱلسَّمَوات وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ أُولَاتِكَ كُم ٱلْخَاسِرُونَ \* قُلْ أَفَقِيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوتِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١٥٠ وَلَقَدُ أُوحِي إِلَيْكَ رَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَثِنْ أَشْرَكْتَ لَيَعْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ بَلِ ٱللَّهَ مَاعْبُدُ وكُنْ مِن ٱلشَّاكِرِينَ ٧٧ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّى تَكْرِةٍ وَّٱلْأَرْضُ جَبِيعًا تَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّبَوَاتُ مَطْرِيَّاتُ بِبَبِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ١٨ وَنُعْمَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَى مَنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ رَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ ثُمَّ نُخِعَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا كُمْ قَبَامٌ يَنْظُرُونَ ٩١ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْشُ بِنُور رَبَّهَا وَوْضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِيَّ، بِٱلنَّبِيتِينَ وَٱلشُّهَدَآء رَفْضِيَ مَنْنَهُمْ بَالْحُقِّ رَفْمٌ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَوُقِبَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ مِهَا يَفْعَلُونَ ١١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآوُهَا فَتِعَتْ أَمْوَانْهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتْهَا أَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَعْلُونَ عليْكُمْ آيَات رَتَّكُمْ ويُنْدُرُونَكُمْ لقّاً، يَوْمُكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٠ قِبلَ ٱلْخُلُوا أَنْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا نَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٠ وَسِيقَ ٱلَّذِبِنَ أَتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجُنَّةِ زُمَوا حَتَّى إِذَا جَآزُهَا وَفُتِعَتْ أَبْوائهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ نَانْخُلُوهَا خَالِدِينَ ٣٠ وقَالُوا ٱلْحُمْدُ للَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وعْدَهُ وَأُورُفَنَا حَاتِينَ مِنْ حَوْلُ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ بِحَبْدِ رَتَهمْ وَقَضِى نَيْنَهُمْ بِٱلْحَقِ وتبلَ ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

# المؤمن المؤمن المراقع

سَكَيَّة وهي خبس وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣ غَافِمِ ٱلذَّنْبِ وَقَامِل ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ٣ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ م مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ ٱللَّه إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَقُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَاد ، كَذَّتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ نَعْدَهُمْ وَهَبَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وجَادَلُوا بِالْبَاطُلِ للبُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحُقِّى فَأَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عَقَابِ ١ وَكَذَلِك حَقَّتْ كَلَمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَفْحَابُ ٱلنَّارِ ٧ أَلَّذِينَ يَخْبِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَرْلُهُ يُسَبِّحُونَ بِحَبْدِ رَبَّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِع وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبِّنَا وَسعْتَ كُلُّ شَيْ ۚ رَحْبَةً وَعِلْبًا فَأَغْفِرْ للَّذين تَابُوا وْٱتَّبَعُوا سَبِبلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحِيمِ ٨ رَبَّنَا وأَنْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَّمَ مِنْ آبَانَهُمْ وأَزْواجِهِمْ وفُرَيَّاتهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ 1 وَتِهِمُ ٱلسَّيآتُ وَمَنْ نَتَى ٱلسِّبَّآتَ يَوْمِيْذِ فَقَدْ رَحِيْقَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُفَادَوْنِ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ١١ قَالُوا رَبَّنَا أَمْثَنَا ٱثْفَتَيْنِ وَأَحْيَيْتِنَا ٱثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَنْنَا بِذُنُوسَا فَهَلْ إِلَى خُرُومٍ مِنْ سَبِيلِ ١١ ذَلِكُمْ يِأَنَّهُ إِذَا ذَعَى ٱللَّهُ وحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُومُمُوا فَٱلْخُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْحَبِيمِ ١٣ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ ويُنتَزُّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكُّمْ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ١٠ فَٱدْعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرةَ ٱلْكَافِرُونَ ١٥ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِةِ عَلَى مَنْ يَشَآءَ مِنْ عِبَادِةِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١٦ يَوْمَهُمْ

بَارِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِمَن ٱلْمُلُكُ ٱلْيَرْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّار ١١ أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الله وَأَنْدِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْآرِنَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخُتَاجِمِ كَاظِينِينَ ١١ مَا لِلطَّالِيين مِنْ حَبِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ١٠ يَعْلَمُ خَآنِنَةَ ٱلأَعْيُنِ وَمَا تُغْفِي ٱلصُّدُورُ ٣ وَاللَّهُ يَقْضِى بِٱلْخَقِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ مِشَى ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٣٦ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا فَمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً رَآثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَدُهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاتِي ٣٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِقٌ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣٠ وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطانِ مُبِينِ ٢٠ إِلَى فِرْعَوْن وَهَامَانَ وقَارُونَ قَقَالُوا سَاحِرْ كَذَّابٌ ٢٦ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْحُقّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ٱتْتُلُوا أَبْنَاء ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَٱسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا ف ضَلَالٍ ٢٠ وَقَالَ يَرْعَوْنُ ذَرُونِي أَتْنَلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُطْهِمَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ٦٨ وَقَالَ مُوسَى ۚ إِنِّي عُدْتُ بِرَتِي وَرَتِكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤُمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٣١ وَقَالَ رَجُلْ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَتَّى ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بْالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبَا نَعَلَيْدِ كَذِبْهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِكْ كَذَّابُّ ٣٠ يَا تَوْمِ لَكُمْ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرِّشَادِ ٣١ وَقَالَ ٱلَّذِى آمَنَ يَا قَرْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَرْمِ ٱلْأَحْرَابِ ٣٣ مَثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا

لِلْعِبَادِ ٣٠ وَيَا قَرْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٠ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْيِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٩ وَلَقَدْ جَآءُكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَهَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمًّا جَآءَكُمْ بِع حَتَّى إِذَا هَلَكَ غَلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِكْ مُرْتَابٌ ٣٠ أُلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِعَيْمِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبْمَ مَقْتًا عِنْدُ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّم جَبَّارٍ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٣٩ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظْتُهُ كَاذِبًا ١٠٠ وَكَكَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓ عَمَلِعِ وَصُدَّ عَن ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اء وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ ٱلَّبِعُنِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣٠ يَا قَوْمِ إِلَّمَا عَذِهِ ٱلْخَبَوةُ ٱلذُّنْبَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلآَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٣ مَنْ عَملَ سَيِّتُهُ مَلا يُعْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَمٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمَنُ فَأُولَآئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِقَيْمٍ حِسَابٍ مَّ وَيَا قَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنُّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ٥٠ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِعِ مَا لَيْسَ لِي بِدِ عِلْمٌ وَأَمَّا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْقَقَّارِ ٣٦ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْرَةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ فَمْ أَفْجَابُ ٱلنَّارِ ١٠٠ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وأُفَرِّفُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيمٌ بِٱلْهِبَادِ ٨٠ فَرَقَاهُ ٱللَّهُ سَقِآت مَا مَكْرُوا وَحَاتَى بِٱل فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْقَدَابِ ٢٩ أَلنَّارُ يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدِّخِلُوا آلَ فِرْعَرْنَ أَشَدَّ ٱلْمَذَابِ ٥٠ وَإِذْ يَتَعَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَغُولُ ٱلصُّعَقَآءُ للَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا نَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ ٱلنَّارِ ١٥ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ

ٱلْعِبَادِ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَرَتَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُعَقِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٣٠ قَالُوا أَرَلُمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا دَلَى قَالُوا فَأَدْعُوا وَمَا دُعَاء ٱلْكافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ مِن إِنَّا لَنَنْصُمْ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحُيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلأَشْهَادُ ٥٠ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلطَّالِبِينِ مَعْذِرَتْهُمْ ولهُمْ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدْ آقَيْنَا مُوسَى ٱلهُدَى وَأَوْرَقْنَا بَنِي إِسْرَآئِلُ ٱلْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلأَلْبَابِ ٥٠ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّى وَٱسْتَقْفِمْ لِذَنْبِكَ وسَجِّم بِعَبْدِ رَتِّكَ بِٱلْقَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٨٥ إِنّ ٱلَّذينَ يُجَادِنُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِعَثْمِ سُلْطَانِ أَنَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا فُمْ بِبَالِغِيدِ فَالسَّعَدُ بَّاللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِعُ ٱلْبَصِيرُ ٥٠ لَخَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْنَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْنِي وَالْبِصِيرُ وَالَّذِينِ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيُّ عَلِيلًا مَّا تَندَكُرُونَ ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ بِيهَا وَلَكِنَّ أَكْتَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُومُنُونَ ١٣ وَقَالَ رَتُكُمْ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَسْتَكْبِرُونِ عَنَّ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونِ جهم دَاخِرِينِ ٣٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعلَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونِ ١٠٠ ذَلِكُمْ ٱللَّهَ رَتَّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُوُّمُكُون ١٥٠ كَذَٰلِك يُوْمُكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْدُونَ ١٦٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّبَآء بِنَآ، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ مُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِن ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْفُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلذِّينَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِبِينَ ١٨ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءِنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ١٦ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ

نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِغْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيْرِكًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَبِّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٠ هُو "الَّذِي يُعْيِي رَيْبِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَابِ وَبِهَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٣ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَٱلسَّلَاسُلُ يُحْمَبُونَ فِي ٱلْخَبِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُحْجَرُونَ ٣٠ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا صَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيًّا كَدَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَابِرِينَ ١٠ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِقَيْمِ ٱلْحَتِّي وَبِمَا كُنْتُمْ تَبْرَحُونَ ١٠ أُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالدِينَ بِبِهَا قَبْنُسَ مَثْرَى ٱلْمُتَكَتِرِينَ ٧٧ فَاصْبِمْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي تَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُون ٧٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَعْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآء أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِي بِٱلْحَقِّي وَحَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُثْطِلُون الله ٱلله ٱلله الله عنا لَكُم ٱلأَنْقامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٨٠ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُعْمَلُونَ Al وَيُربكُمْ آياتِهِ فَأَى آيَاتِ آللَّهِ تُتْكِرُونَ Ar أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةْ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وأَشَدَّ تُؤةً وَآثَارًا في ٱلْأَرْضِ نَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٣ نَلَبًا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ وِٱلْبَيِّنَاتِ قَرْحُوا بِمَا عَنْدَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ مِم تَلَمَّا ا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِعِ مُشْرِكِينَ مِه قَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِبِمَانُهُمْ لَمَّا رَأَزًا بَأْسَنَا شُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ



### مكّيّة رُهَى اربع وخبسون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ كِتَابٌ نُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُوْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْم يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۴ وَقَالُوا غُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وِفِي آذَانِنَا وَقُرَّ وَمِنْ بَيْنِنَا وِبَبْنِكَ جَابُّ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونِ ۚ هَ ثُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِنْلُكُمْ يُوحَى إِلَّى أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إلبه وٱسْتَعْفُرُوهُ وويْلُ لِلْمُشْرِكِينَ لا ٱلَّذِينِ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلآخِرةِ ثُمْ كَافرُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَات لَهُمْ أَجْرٌ غَيْمُ مَمْنُونِ ٨ فَلْ أَيْنَكُمْ لَتَكُفُرُون بْأَلَّدِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ وجَعَلَ فِيهَا رَوَاسَى مِنْ فَوْتِهَا وَمَارَكَ نيهَا وتدَّرَ نِيهَا أَتْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوٓآ، للسَّآئِلبنَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآء وهِيَ ذُخَانَّ فَعَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱنَّتِيا طَوْعًا أَوْ كُرْها قَالَنَا أَتِيْنَا طَآئِعِينَ ١١ نَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمِيْنِ وأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآه أَمْرَهَا وزَيِّنًا ٱلسَّمآء ٱلدُّنْمَا بِمَصَائِمَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ١١ قِإِنْ أَعْرَضُوا نَقُلْ أَنْذَرُنْكُمْ صَاعِقَةٌ مَثْلَ صَاعَقَةٍ عَادٍ رَتَمُودَ ٣ إِنْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ومنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّعَ قَالُوا لَوْ شَآء رَبُّنَا لَأَنْوَلَ مَلآئِكَةٌ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِع كَافِرُون ١٦ فَأَمًّا عَانْ فَالسَّمَكُبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِعِيْمِ ٱلْحَقِّقِ وَقَالُوا مَنْ أَشَكُ مِنَّا فُوَّةً أَوْلَمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْدُونَ ١٥ فَأَرْسَلْنَا مَلَيْهِمْ رِيِّكَا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِلْذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا

وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ ١١ وَأَمًّا ثَمُودُ فَهَدَايْنَاهُمْ فَٱسْتَعَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَى تَأْخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُرِي بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٧ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّار فَهُمْ يُوزَعُونَ ١١ حَتَّى إِذَا مَا جَآرُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَى كُلُّ شَيْهِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ ٣١ وَمَا كُنْتُمْ نَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ولَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَنِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ٣٣ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَٱلنَّارُ مَنْوى لَهُمْ وإنْ بَسْتَغْتِبُوا نَمَا أُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠ وَتَيَّضْنَا لَهُمْ تُونَآء فَرْيَنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَد خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِمْ مِن ٱلِّينَ رَٱلْإِنْسَ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينِ ٢٥ وَقَالَ ٱلَّذِبنَ كَفُرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا ٱلقُرْآنِ وٱلْعَوا فِيدِ لعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ٢٩ تَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ٢٥ وَلَجُّزِيَنَّهُمْ أَسْوَء ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٨ ذَلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآه ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارْ ٱلْخُلُدِ جَزَآء بِمَا كَاذُوا بِآيَاتِنَا يَجُدُونَ ٢٩ وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِّنَا ٱلَّذَيِّنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ خَعْنُهُمَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِن ٱلْأَسْفَلِبِنَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَرُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلاَّكِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولَا تَعْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٣١ غَنْ أَرْلِيَآوُكُمْ فِي ٱلْخُبَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣٣ نُزُلًا مِنْ غَفُور رَحِيمِ ٣٣ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِبَّنْ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ رَعَبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٠ وَلَا تَسْتَرِى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ إِذْتَمْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَارَةٌ كَأَنَّهُ وَلِّ حَبِيمٌ ٣٠ وَمَا يُلَقَّاعَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظًّ عَظِيمٍ ٣٩ وَإِمًّا يَنْزَعَتَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نزْغُ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيمُ الْعَلِيمُ ٣٠ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَكْهُدُوا لِلشَّبْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱكْهُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ ٣٠ فَإِن ٱسْتَكْبَرُوا فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بَّاللَّيْلِ وَّالنَّهَار وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ٣٩ ومن آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةٌ نَإِذَا أَنْزِلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱفْقَرَّتْ رِزَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَكُعْبِي ٱلْمَوْتَى إِلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْمِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَغْفَرْنَ عَلَيْنَا أَفَنَنْ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِثْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَّالذِّكُم لَبًّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٣٠ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ رِلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ ٣٣ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ تِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنْ رَبُّك لَدُو مَقْهِرَةٍ وَدُو عِقَابِ أَلِيمٍ عَمْ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنَا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلا نُصِلَتْ آيَاتُهُ أَأَجْمَيٌّ وعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وشِفَآء وَٱلَّذِينَ لَا يُرِّمنُون فِي آذَانِهِمْ وقُمُّ وهُوَ عليهم عَمَّى أُولَائِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَان بَعِيدٍ وم ولقد آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لْفُضِيَ بَيْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّهِ مِنْهُ مُريبِ ٤٩ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةِ رَمَنْ أَسَآء فَعَلَيْهَا رَمَّا رَبُّكَ بِطَلَّامِ لِلْعَبِيدِ \ اللَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَعْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَعْبِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ رَيَوْمَ يُنَابِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآهِى قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ٩٨ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَطَلُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيمِن ٩٩ لَا يَسْأُمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآه ٱلْخَيْمِ وَإِنْ مَسَّهُ ٱلشَّمُّ مَيَوُّسْ قَلُوطٌ ٥٠ وَلَثِنْ

جزء ٢٥

آذَنْنَاهُ رَحْبَةً مِنّا مِنْ بَعْدِ صَرَّآء مَسْنَهُ لَيَقُولَنَّ عَذَا لِي رَمَا أَظْنُ ٱلسَّاعَةَ لَتَقْوَلُنَ عَذَا لِي رَمَا أَظْنُ ٱلسَّاعَةَ وَلَيْنِ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْهُسْنَى فَلَنْنَتِمْنَ ٱلْدِينَ كَثَوْلُوا مِنْ عَذَابٍ عَلِيطٍ ١٥ رَإِذَا أَنْمَهْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ إِمَا عَبِلُوا رَلَهُ دِيقِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

### سورة الشورى

مكّية وهي للث وخمسون آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٨ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْه فَخُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْةِ تَوَكَّلْتُ وِإِلَيْهِ أَنِبُ 1 فَاطِرُ ٱلسَّمَوَات وٱلْأَرْض جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا ومِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْراجًا يَدْرَوُكُمْ فيه لَبْسَ كَيِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ 'السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١٠ لَهُ مَقالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّرْقِ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيمٌ ١١ شَرَعَ لَكُمْ مِن ٱلدِّينِ مَا وَشَى بِمِ نُوحًا وَّالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ومَا وَصَيْنَا بِعِ إِبْرَهِيمَ ومُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَبِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِبِهِ كَبُمَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَآءُ رِيَهْدى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ١٣ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مًا جَآءَهُمْ ٱلْعِلْمُ بَقْيا بَيْنَهُمْ وِلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَبَّى لْقْضِي بَيْنَهُمْ وإنَّ ٱلَّذِينِ أُورثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ نَعْدَهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْعُ مُريب ١٠ فَلِدَلِكَ فَأَدْعُ وٱسْتَقِمْ كَمَا أُمرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْرَآءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنْ كِنَابٍ رأُمِرْتُ لِأَعْدَلَ مِيْنَكُمْ أَللَّهُ رَثْنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ أَللَّهُ يَجْهَعُ بَيْنَنَا وإلَبْهِ ٱلْمَصِيمُ ١٥ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ خَتَّتُهُمْ دَاحِصَةٌ عِنْدَ رَبَّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ رَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١١ أَللَّهُ ٱلَّذِي أَنْرَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِ وَٱلْبِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ عَرِيبٌ ١٠ يَسْتَكْعِلْ نهَا ٱلَّذِين لَا يُؤُمِنُونَ بهَا وْٱلَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُون مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقَّى أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ في ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١٠ أَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرُّزُقُ مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَرِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١١ مَنْ كَانِ يُرِيدُ حَرَّتَ ٱلْآخِرَةِ نَرْدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ رَمَنْ كَانَ يُرِيهُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوِّيدِ مِنْهَا رَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ ٢٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآء شَرَعُوا لَهُمْ مِن ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَهُ ٱلْفَصْلِ لْمُضِيَّ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣ تَرَى ٱلطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ

ممًّا كَسَبُوا وهُوَ وَاقعٌ بهمْ وْٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْصَاتِ ٱلْجُنَّاتِ لْهُمْ مَا يَشَآوُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِك هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣٣ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَوْدٌ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَى عَلَى ٱللَّه كَذِبًا فَإِنْ يَشَلِ ٱللَّهُ يَخْتَمْ عَلَى تَلْبِكَ وَيَحْمُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْخُقُّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتٍ ٱلصُّدُور ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّرْبَةَ عَنْ عِبَادِةِ رَيَعْفُو عَن ٱلسَّبِّآتِ ويعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ ويَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيكُهُمْ مِنْ فَصْلِعِ وَّالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ شَديدٌ ٣٦ وَلَوْ تَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِةِ لَبَعَوْا فِي ٱلْأَرْض وَلَكِنْ يُنزِّل بِقَدَر مَا يَشَآء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ حَبِيمٌ بَصِيمٌ ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزِّلُ ٱلْقَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْرَبِّ ٱلْخَبِيدُ ١٨ وَمِنْ آيَاتهِ خَلْقُ آلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَنْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ٢٩ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ويَعْفُر عَنْ كَثِيمٍ ٣٠ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلا نَصِيمٍ ٣١ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلبَّحْمِ كَٱلْأَعْلامِ إِنْ يَشَأُ يُسْكِنِ ٱلرِّحَ فَيَطْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور ٣٣ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيمٍ ٣٣ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ لِحَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَعِبِصِ ٣٠ فَمَا أُرتِيتُمْ مِنْ شَيْ \* فَمَتَاعُ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ يَتْتَنِبُونَ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْقَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَصْبُوا ثُمْ يَغْفُرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَانُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِثًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَعْيُ فُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٨ وَجَزَآءُ سَبِّئَةٍ سَبِّئَةٌ مِثْلُهَا

نَمَنْ عَفَا وَأَصْلِمَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ٣٩ رَلَمَنِ ٱتَّتَصَّرّ بَعْدَ ظُلْبِهِ نَأُولَاثِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ١٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَطْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمٍ ٱلْخُقِّ أُولَاكِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُّ ١٩ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَمَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٣ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ لَمًّا رَأُوا ٱلْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلِ مِم وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلدُّلِّ يَنْظُرُون مِنْ طَرْفٍ خَفِيّ وَقَالُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينِ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ ٱلطَّالِعِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٍ وم وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيناً عَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِبلِ ٣٠ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَكْمَا يَوْمَنِذٍ ومَا لَكُمْ منْ نَكِيمٍ ٣٠ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفِيطًا إِنْ عَلَبْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغِ وَإِنَّا إِذَا أَنَقْنَا ٱلْإِنْسَانِ مِنَّا رَحْبَةً فَرَجَ بِها وإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّنَا يَهُم تَدَّمتُ أَيْدِيهِمْ مَإِنَّ ٱلْإِنْسَانِ كَفُورٌ ٤٠ لِلَّهِ مُلْكَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآ، يَهِبُ لِمَنْ يَشَآ، إِنَاثَا رِيَهِبُ لِمَنْ يَشَآ، ٱلذُّكُورَ ٢٩ أَوْ يُزَوِّجْهُمْ ذُكْرَانَا وإِنَانًا وَيَجْعَلْ مَنْ يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمً قَدِيرٌ ٥٠ رَمَا كَانِ لِبَشَمِ أَنْ يُكَلِّمهُ ٱللَّهُ إِلَّا وحْبًّا أَوْ مِنْ ورْآء خِابِ ١٥ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا نَيُوحِيَ بِإِنْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ٣٠ وكَذلِكَ أَوْحَيْنَا إِنَبْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ ولَا ٱلْإِيمَانُ ولَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِعِ مَنْ نَشَآء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَنَهْدِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ زَمَا فِي ٱلأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ

# سورة الزخرف

36

مكّية وهى تسع وثمانون آية بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْناهُ قُوْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ فِي أَمْ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكِيمٌ ۽ أَنتَصْرِبُ عَنْكُمْ ٱلذِّكْمَ صَفَّا أَنْ كُنْتُمْ تَوْمًا مُسْرِفِينَ ، وكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي ٱلْأَوْلِينَ ، وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِرُنَ v فَأَهْلَكُنَا أَشَلَّ مِنْهُمْ بَطْشًا ومَضى مَثَل ٱلْأُوَّلِينَ مَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَرِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٩ ٱلَّذِي جَعَل لَكُمُ ٱلْأَرْض مَهْدًا رجَعلَ لكُمْ فِيهَا سُبْلًا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآهِ مَآءً يِعَدَرٍ فَأَنْشَرْما بِعِ بَلْدَةً مَيْنًا كَذَٰلِكَ أَخْرَجُونَ ١١ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْواجَ كُلَّهَا وجَعل لكُمْ مِن ٱلفُلْكِ وْٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١١ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَدْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَرَيْدُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَحَّم لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِيبِنَ ٣ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٠ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِةِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لكَفُورٌ مُبِينٌ ١٥ أَمِ ٱلْقَدَلَ مِمّا يَعْلَقِ بَنَاتٍ وأَمْفاكُمْ بِٱلْبَنِينِ ١٦ وإذَا بُشِّمَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠ أُومن يُنَشَّرُّ فِي ٱلْخِلْيَةِ وهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ عَيْمُ مُبِبِي ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمِلائِكَةَ ٱلَّذِينَ مُ عِبَادُ ٱلرَّحْبَنِ إِنَاتًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَنُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَآء ٱلرَّحْبَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَعْرُصُونَ ٢٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ تَبْلِهِ نَهُمْ بِهِ مُسْتَبْسِكُونَ ٢١ بَلُ قَالُوا إِنَّا وَجَدُّنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وإِنَّا عَلَى آنَارِهِمْ مُهْمَدُهُونَ ٣٣ وَكَذَلِكَ مَا

أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ فِي قُرْيَةٍ مِنْ نَدِيمٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ رَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ٣٠ قُلْ أَرَلُوْ جِئْمُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا رَجَدتُمْ عَلَيْهِ آبَآءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ١٠٠ فَٱثْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيةِ وقَوْمِهِ إِنَّنِي بَوَآهِ مِمًّا تَعْبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَني فَإِنَّهُ سَبَهْدِين ٢٧ وَحَعَلَها كَلِمَةٌ بَاتِيَةٌ في عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ نَلْ مَتَعْتُ عَوُّلآءَ وَآبَا هُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحُقُّ وَرُسُولُ مُبِينٌ ٢٦ ولَمًّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقَّ قَالُوا هَذَا عِجْرٌ وإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِن ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ أَكُمْ يَغْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ كَعْنُ تَسَمّْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشتَهُمْ فِي ٱلْخُيُّوة ٱلدُّنْيَا ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجاتٍ لِيَتَّجِدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْخُرِيَّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٣ ولوَّلا أَنْ يَكُونِ ٱلنَّاسُ أَمَّةُ واحِدَةٌ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَا مِنْ فِصَّةِ ومعَارِجَ عليها يطْهَرُون ٣٣ ولِبْيُونِهِمْ أَبْوَانًا وَسُرْرا عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ ٣٠ ورُخْرُفَا وإنْ كُلُّ ذَلِكَ لَبًّا مَتَاغَ ٱلْخَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ للْمُتَّقِينِ ٣٠ رمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْمٍ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٦ وإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ويَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُون ٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْد ٱلْمُشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ ٱلْكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَفَأَنْتَ تُسْبِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُنَّى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٣٠ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِبُونَ ١٩ أَرْ نُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٣٦ فَاسْتَبْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ وَإِنَّهُ لَذِكُمْ لَكَ ولِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٢٠٠ وَٱسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ١٠٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى نِرْعَوْنَ وَمَلَتِهِ نَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٩ فَلَمَّا جَآءُهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَغْتَكُونَ ٤٠ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِي أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَدَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ ٱلسَّاحِمْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَهُهْتَدُونَ ٩٩ قَلَبًا كَشَقْنَا عَنْهُمْ ٱلْعَدَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ ٥٠ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي تَوْمِدِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلُكُ مِصْمَ وعَذِهِ ٱلأَنْهَارُ تَجْرى مِنْ تَعْتِى أَنَلَا تُبْصِرُونَ ١٥ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينَ ٢٥ ولَا يَكَادُ يُبِينُ ٣٠ فَلَوْلاَ أُلْقِيَ عَلَيْدِ أَسْورَةً مِنْ ذَهِبِ أَوْ جَآء مَعهُ ٱلْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ٩٠ فَأَسْتَقَفَّ تَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا تَوْمًا فَاسِقِينَ ٥٠ فَلَمًّا آسَفُونَا ٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ مَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِين ٥٥ لَجَعَلْناهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ٥٠ وَلَبًّا ضُرِبَ آبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ٨٠ وَقَالُوا أَالِّهَتْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ فُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِيَنِي إِسْرَآئِلَ ٩٠ ولَوْ نَشَآ؛ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَاّئِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونِ ١١ وإِنَّهُ لَعِلْمْ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَآتَبِعُنِي هَذَا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ٣٣ ولا يَصُدَّتُكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدَّوْ مُبِينٌ ٣٣ وِلَمَّا جَآء عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِثْتُكُمْ بِالْجُكْمَةِ وِلْأَبَيِّن لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون إنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٠ فَالْخَتَلَفَ ٱلْأَحْرَابُ مِنْ بَنْيِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ أَلِيمٍ ١٩ عَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَلْأَخِلَّاءَ يَوْمَثِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدَّرُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَرْكُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْزَنُونَ ١١ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَاثُوا مُسْلِيينَ ١٠ أَدْخُلُوا ٱلْجُنَّة أَنْتُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ تُعْبَرُونَ ١١ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَخُوابٍ وَفِيهَا

مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣ وَتِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَلَّمَ خَالِدُونَ ١٠ لَا يُفَتِّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٩ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ولَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلطَّالِمِينَ ٧٧ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِبَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ٧٨ لَقَدَّ جِنْنَاكُمْ بِٱلْخَقْ وَلِكِنَّ أَحْثَرَكُمْ لِخُتِي كَالِهُونَ ١٠ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا قَائِنًا مُبْرِمُونَ ١٠ أَمْ يُحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ تَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُتٰبُونَ ١١ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَى وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ٨٣ سُبْحَانَ رَبَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِغُونَ ١٨٠ فَذَرْهُمْ يَخُرضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَافُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٠٨ وَهُوٓ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّبَآهِ إِلَهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوٓ ٱلْحُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ مِنْ وَتَبَازَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلُّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٩ وَلَا يَتْلِكُ ٱلَّذِينِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِٱلْحَقِي وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَغُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْمَكُونَ ٨٨ رَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَوُلآء قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُون ٨١ فَأَصْفَعْ عَنْهُمْ وَقُلَّ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

### سورة الدخان ته

مكّية وهى تسع وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا حَمْ وَٱلْكِتَابِ ٱلنَّبِينِ ٣ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ ٣ بِيهَا يُفْرَقُ كُنَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ٣ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

م رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّعِبِعُ ٱلْعَلِيمُ ٩ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٧ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعْبِى وَلِيبِكُ رَتَّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلْأَرِّلِينَ ٨ بَلُ أُم فِي شَلِّهِ يَلْعَبُونَ ٩ فَالْرَقِفْ يَوْمَ قَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَان مُبِين ١٠ يَعْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمنُونَ ١١ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمْ تَجْنُونٌ ١٠ إِنَّا كَاشِغُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآثِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ١١ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ مِرْعَوْنَ وجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ ١٠ أَنْ أَدُّوا إِلَّ عِنَادَ ٱللَّهِ إِلِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١٨ وأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّه إِنَّى آدَبُكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينِ ١١ وإنِّي عُذَتُّ بِرَتِّي وَرَبَّكُمْ أَنْ تَوْجُمُون ٢٠ وإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَى فَأَعْتَوْلُون ٢١ فدعا رَبَّهُ أَنَّ عَوُّلآهَ قَوْمْ مُعْرِمُونِ ٢٦ فَأَسْمٍ بِعِبَادِي لَيْلًا إِثَّكُمْ مُثَّبَعُونِ ٣٣ وٱقْرُكِ ٱلْبَعْمَ رَهُوا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُفْرَقُونَ ١٠ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ وغَيْون ٢٥ وزُرُوع وَمَقَامٍ كَرِيمِ ٢٦ وَنَعْمَة كَانُوا فِيهَا فَاكِهِبنِ ٢٧ كَذَلِكَ وَأُورُنُمَاهَا قَوْمًا ۖ آخرينَ ٢٠ مَمَا بكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَّا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٢٩ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَآتْلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلنَّهِينِ ٣٠ منْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِينًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣٦ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينِ ٣٦ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَا نِيدِ نَلآ مُبِينٌ ٣٣ إِنَّ عَزُّلآ مَا إِنْ عِزَلآ مُبِينٌ ٣٠ إِنْ عِيَ إِلَّا مَوْتِنْنَا ٱلْأُولَى وَمَا غَنْنُ بِمُنْشَرِينَ ٣٠ فَأَتُوا بِآبَآئِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِتِينَ ٣٦ أَهُمْ حَيْرٌ أَمْ قَوْمُ ثَبَّع ٣٧ وْٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُعْرِمِينَ ٣٨ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ٣٩ مَ خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْخَقِي وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٦ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَبْنًا وَلَا فُمْ يُنْصَرُونَ ٢٦ إِلَّا مَنْ

رَحِمَ ٱللّهُ إِنّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ٣٣ إِنَّ تَجْرَةَ ٱلرَّقُومِ ٣٣ جَلَعَامُ ٱلأَثْيِمِ ٥٩ حَالَمُهُلِ يَهْبِي فِي ٱلْبُطُونِ ٣٩ كَفَلِي ٱلْحَبِيمِ ٧٧ خَدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآهَ ٱلْحُيمِ ٧٩ خَدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآهَ ٱلْحُيمِ ٨٩ ثُمَّ صُبُّوا فَرْقَ رَأُسِةٍ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَيمِ ٩٩ دُقْ إِنْكَ أَلْتَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْكَرِيمُ ١٥ إِنَّ عَذَا مِنَ كُنْتُمْ مِد تَمْتُرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي أَنْتَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْكَرِيمُ ١٥ إِنَّ عَذَابِ وَعُبُونٍ ٣٥ يَلْبَسُون مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مَقَامٍ أُمِينٍ ٩٥ كَذَلِكَ وَرَوَّخْتَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ٥٥ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ نَاجِهَةٍ أَمْنِينَ ١٩٥ لَا يَدُرُقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمُوتَةَ ٱلأُولَى وَرَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْحُنهِ ١٩٥ مَنْ مَنْ يَسُونَاهُ فِيلَا لَعَلَهُمْ ١٩٥ مَنْ مِنْ مُدَابِ ٱلْحُنهُ عِنْ الْعَلْمُ مَنْ وَلِكُ مِنْ الْعَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسُّرْدَاهُ فِيلَسَائِكَ لَعَلَهُمْ مُوتَقِبُونَ ١٩٥ مَنْ وَلِكُ فَوْ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسُّرْدَاهُ فِيلَسَائِكَ لَعَلَهُمْ مُورُقِهُمْونَ وَلِكُونَ الْعُولُ الْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسُّرْدَاهُ فِيلِسَائِكَ لَعَلَهُمْ مُورُقِهُمُونَ وَعَلَى الْعَلَهُمْ مُورَقِهُمُ وَالْعَلْمُ عَذَابَ ٱلْعَلَهُمْ مُورُونِ وَالْعَرُونَ الْعَلْمُ مُورَقِهُمْ مُورِقَالًا لِعَلَهُمْ وَالْعَرُقُونَ فِيهَا الْمُؤْتِ الْعُلْمُ مُنْ الْعَلْمُ مُورِقِهُمْ وَالْعَرْقُ الْعُولُ الْعَلَهُمْ مُورُقِهُمُونَ وَالْعَرْقُ الْعُرْقُ الْعَلْمُ مُورِقَالُونُ الْعَلْمُ مُورِقُونَ لَالْعُولُ وَلَا لَعُرُونَ الْعَلْمُ مُورَقِيْهُمُ وَلَوْلِكُونَ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْوقِيْمُ الْعُلْمُ عُلِيكُ وَلِكُونُ وَلَا لَهُمْ الْعُلْمُ عُلِكُ وَلِكُونَ الْعُنْمُ الْعُولُ وَلِيكُ لِلْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عُلَالًا لِعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلِيلُونُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ اللّهُ الْعُلُمُ اللّهُولُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلُمُ ال

## سورة الجاثية

مصّية وهي ست وثلثون آية بشم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْخَتَكِيمِ ٣ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَف حَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةٍ آيَاتُ لِقَوْم يُوقِنُونَ م وَآخَيَا مِنْ رِزْقِ فَأَخْبَا م وَآخْتِلَاف ٱللَّبُلُ وَٱللَّهَارِ وَمَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاء مِنْ رِزْقِ فَأَحْبَا مِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّبَاجِ آيَاتُ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ٥ تَلْكُ آيَاتُ اللَّه عَنْلُونَ مَ تَلْكُ آيَاتُ اللَّه وَآيَاتِه يُؤُمِنُونَ ٣ وَيُلُ لَكُلَ أَقَالُ أَيْكِم لَا يَسْتَمُ آيَاتِ ٱللَّهِ ثَنْلُى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكبرًا كَأَن لَكُلَ أَقَالٍ أَقِيلٍ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكبرًا كَأْن لَكُلَ أَقَالِ اللَّهِ تَنْلُى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكبرًا كَأْن لَكُلَ أَقَالٍ أَيْتِ اللَّهِ مَنْ آيَاتِنَا مَيْنَ أَقَالٍ أَيْتِ اللَّهِ مَنْ آيَاتِنَا مَيْنَ الْخَذَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُنْ الْمَعْرَابِ أَلِم م وَإِنَّا عَلِمْ مِنْ آيَاتِنَا مَيْنًا مَيْنَ الْمُعْرَابِ أَلْمِ مَنْ آيَاتِنَا مَيْنَ اللَّهِ عَمَلًا عَلَيْكِ مَا كَسَلُم أَلُول أَلْقِيلُونَ عَلَيْهِ فَمْ عَمَلًا فَيْ السَّمِ مُ وَآيَّوهُمْ جَهَلَّمُ وَلا يُغْنِى عَلَهُمْ مَا كَسَبُوا أَلْهُ مَا كَسَبُوا أَلْهِ عَمَلًا عَلَيْكِ عَلَيْهِ فَمْ عَمَالًا مُنْ وَرَآئِهِمْ جَهَلَمُ وَلا يُغْنِى عَلَهُمْ مَا كَسَبُوا أَلْكُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمْ عَلَيْهِ فَا عَلَيْكِ مَا عُمْ اللَّهِ عَنْدُونِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَنْقُلُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عُلُولُ الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عُلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عُنْكُونَا عُلْكُونَا عُلْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عُلُولُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عُلُولُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا عُلُولُونَا لَالْعَالِي لَعَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عُلُولُونَا لَعُلَى عَلَيْكُونَا عُلُولُونَا لَهُ لَا عَلَيْكُونَا عُلُولُونَ

هَيًّا وَلا مَها ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيٓاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ هَذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ॥ أَللَّهُ ٱلَّذِي عَجَّرَ لَكُمُ ٱلْبَعْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِيهِ بأَمْرِهِ وَلِنَبْتَفُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣ وَتَعْمَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَرْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٣٠ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ١٠ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةِ وَمَنْ أَسَّاء تَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَبْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابُ وْٱلْخُكُمْ وْٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّبِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٩ وَآتَبْنَاهُمْ تَبْنَاتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ نَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ نَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ نَعْيًا نَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ نِيمًا كَانُوا نِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ هَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَعْوَآهُ ٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ١٨ إنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَنًّا وَإِنَّ ٱلطَّالِيينَ بَغْضُهُمْ أَزْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَكُ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩ هَذَا بَصَآئِمُ للنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْبَةٌ لِقَوْمٍ، يُوقِنُونَ ٢٠ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآء تَعْيَاهُمْ وَمَهَاتُهُمْ سَآء مَا يَعْكُمُونَ ١١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ زَّالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ولِتْجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٣ أَمُوالْيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلُّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَّمٌ عَلَى سَبْعِهِ وَمَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِةٍ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيةِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ ٣٣ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَرِتُنَا ٱلدُّنْيَا نَبُوتُ وَغَيْبًا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدُّهُمُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ ثُمُّ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ زَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا نَيِّنَاتٍ مَا كَانَ خَيْتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱتَّثُوا بِآنَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْمِيكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ نِبِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ٢٩ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِيدٍ يَغْسَمُ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٧ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ نُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ عَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحُقِ إِنَّا كُنَّا نَسْتَلْحِمُ مَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ١٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْقَرْزُ ٱلنَّبِينُ ٣٠ رَأَمًا ٱلَّذِينَ كَقَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُثْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٣١ وَإِذَا تِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ نِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِنْ تَطُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَنْقِنِينَ ٣٣ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُونَ ٣٣ رَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقاءً يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأُواكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ تَاصِرِينَ ٣٠ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ ٱتَّعَدتُّمْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا رَعَرَّتُكُمُ ٱلْخَيَرةُ ٱلدُّثْيَا فَٱلْيَرْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ولا أَمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٣٠ قَلِلَّهِ ٱلْخُمْدُ رَبِ ٱلسَّمَوَاتِ رَرِّبٌ ٱلْأَرْضِ رَبُّ ٱلْعَالَمِين ٣٦ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَا ، فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ

#### سورة الاحقاف S 💥 15.00

مكنة وهى خبس وثلنون آبه بشم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

 ٣٠ عَمْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْحُجِيمِ ٣٠ مَا خَلَقْنا ﴿ جَزِ ٢٩ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْقَ وَمَا يَبْنَهُمَا إِلَّا يِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَبًّى وَٱلَّذِين كَفُرُوا عَبًّا أُلْدِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَفُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱتُّتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلٍ

هَذَا أَرْ أَفَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَمَنْ أَمَلُ مِنْنَ يَدُعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآرُهِمْ غَايِلُونَ ه وَإِذَا خُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْداء وكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَانِرِبنَ ٤ وَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الْحُقِّي لَبًّا جَآءَهُمْ هَذَا شِحْرٌ مُبِينً لَمْ يَفُولُونَ ٱفْتُواهُ قُلْ إِن ٱفْتَرِيْقُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لَى مِن ٱللَّهِ شَيْنًا هُو أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِدِهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَبْنَى وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحيمُ ٨ قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِن ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرى مَا يُفْعَلُ بي ولا نكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عَنْدِ ٱللَّهِ وكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وْٱسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَعُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ نَسَبِعُولُونَ هِذَا إِنْكُ قَدِيمٌ ١١ وَمِنْ تَبْلِعِ كِتَابُ مُوسَى إمامًا وَرَحْمةٌ وهذا كتَابُّ مُصَدَّقٌ لسَّانَا عَرَبتًا لِبُنْذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبْشُرَى لِلْمُسْنِينِ ١١ إِنّ ٱلَّذِينِ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمّ ا سُتقَامُوا فَلَا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَعْزِنُونَ ١٣ أُولاَئِكَ أَعْمَابُ الْخِنْةِ خَالِدِين فيهَا جَزَآ؛ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَرَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانِ بِوَالِدَيْدِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا ورضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَبْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَرْرَعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْبَتَكَ ٱلَّتِي أَنْقَبْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وأَصْلِمْ لِي فِ ذُرِّيَّتِي إِنِّي ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا رِنتَجَارَزُ عَنْ سَيِّآتِهِمْ فِي أَحْمَابِ ٱلْجُنَّةِ رَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُوا يُوعَدُون ١١ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْدِ أَتِي لَكُما أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَهِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى نَبَعُولُ مَا

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَرَّلِينَ ١٠ أُولَاتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٨ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمًّا عَبِلُوا وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١ وَيَوْمَ يُعْرَفُن ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وُٱسْتَبْتَعْتُمْ بِهَا مَالْيَوْمَ تُخْرَوْن عَدابَ ٱلْهُون مِنَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِّي رَبِهَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٣٠ زَاذْكُمْ أَخَا عَادِ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمُهُ بِٱلأَحْقَافِ وَقَدْ حَلتِ ٱلتُّدُرُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْعِ رمِنْ خَلْفِةِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٦ قَالُوا أُجِثْقَنَا لِتَأْفِكَما عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِن ٱلصَّابِقِينِ ٣٦ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَمَلِفُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ولكِتِي أَرَاكُمْ قَرْما تَجْهِلُونَ ٣٣ مَلَمًا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُوْدِيتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضْ مُنْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْمِلْتُمْ بِعِ رِبِّ فِيهَا عَذَابٌ أَلبَمْ ١٠ تُدَمِّمُ كُلُّ شَيْهِ بِأَمْرٍ رَبِّهَا فَأَصْبَعُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِك عَدْرِي ٱلْمُوْمَ ٱلْمُجْرِمِينِ ٢٥ وِلقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وجَعَلْنَا لَهُمْ سَبْعًا وَأَبْصَارًا وأَنْذِكَهُ مَمَّا أَغْنَى عَنْهُمْ سَبْعُهُمْ ولا أَبْصَارُهُمْ ولا أَنْئِكَتْهُمْ مِنْ سَيْءَ إِذْ كَانُوا مُحْدُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَحَانَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُونَ ٢٦ ولقد أهلكنا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلفُرَى وصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعلَّهُمْ يرْجِعُون ٢٧ فَلُوْلا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينِ ٱتَّعَدُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فُرْمَانَا آلِهِةً بَلْ صَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ١٨ وإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفُوا مِن ٱلْجِنَّ يَسْتَبِعُونِ ٱلقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَمُّوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى فَوْمِهمْ مُنْذِرِين ٢٩ قَالُوا يَا فَوْمَنَا إِنَّا سَمِقْنَا كِتَابُا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا ذَاهِيَ ٱللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ رَفْجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

٣١ وَمَنْ لَا نِحِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُجْعِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُويِهِ أَرْلِيَاءَ أُولَاثِكُ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ٣٣ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنْ ٱللَّهَ ٱلْذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْنَى بِعَلْقِهِنَّ بِقَادِمٍ عَلَى أَنْ يُحْمِى ٱلْمُوتِي بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ تَدِيرٌ ٣٣ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ ٱلْيْسَ هَذَا بِٱلْمَقِي تَعْلَمُ اللَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### سورة محمد

صلعم مدنيّة وهي اربعون آية يشي اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا أَلَّذِينَ كَفَرُوا رَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَصَلَّ أَعْمَالُهُمْ ا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبُوا السَّالِحَاتِ وَآمنُوا بِمَا نُوْلُ عَلَى مُحَبَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَتَّى مِنْ رَبِهِمْ كَمَّمُ وَعَبُوا ٱلسَّالِحَاتِ وَآمنُوا بِمَا نُوْلُ مَلَّى مُحَبِّدٍ وَهُو ٱلْحَيْنُ وَالْبَعُوا ٱلْبَعُوا ٱلْبَعُوا ٱلْحُقْ مِنْ رَبِهِمْ كَذَٰلِكَ يَضُوبُ ٱللَّهُ لِلتَّاسِ أَمْنَالُهُمْ الْلَهِينَ آمَنُوا ٱلْحُقْ مِنْ رَبِهِمْ كَذَٰلِكَ يَضُوبُ ٱللَّهُ لِلتَّاسِ أَمْنَالُهُمْ الْخَيْنُ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَقَصْرُبَ ٱلرَّعَالِ حَتَّى الْمَا أَلَّةُ لِلتَّاسِ أَمْنَالُهُمْ الْحَدِينَ آلْوَقَالِ حَتَّى الْمَا أَلْوَالُونَ الْمُعْلِ وَلِمَا لَي اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُمْ وَلَمُّا لِهُمْ وَلَكُنْ لِيَبْلُوا فِي اللَّهُ لِمَالِكُمْ لِمَعْصَامُ بِبَعْمِي وَٱلْذِينَ تُعْلُوا فِي اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَلَكُمْ لِمُعْلَى اللَّهِ مَلِكُمْ اللَّهُمْ وَلَكُمْ اللَّهُمْ وَلَكُمْ لَلْمُ اللَّهُمْ وَلَعُلُ اللَّهُمْ وَلَكُمْ لَلْمُ وَلَكُمْ اللَّهُمْ وَلَعْلَ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُمْ وَلَعْلَ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُمْ وَلَعْلَ لَهُمْ وَلَعْلَ أَمْولُوا إِنْ تَفْصُولُ ٱللَهُمْ وَلَعْلَى اللَّهُ مَالُهُمْ اللَّهُ مَا لَهُمْ وَلَيْلُوا أَلُولُونَ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَلَا لَلْهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَى اللَّهُ مُنْ وَلَعْلَالُهُمْ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ اللَّهُ وَلَعْلَلُهُمْ اللَّهُمْ وَلَعْلَلُهُمْ اللَّهُ مُلْمُولُوا أَلْمُولُوا لَهُمْ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَاللَهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُ وَلَعْلَالُهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُلْلُولُولُ الْمُلْلُولُ وَالْمُولُولُولُ وَلَاللِهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْلُولُ وَلَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

بِأَنَّهُمْ كَوهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ نَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١١ أَنَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُورُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْمَالُهَا ١١ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَمِلُوا ٱلصَّالِجَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى منْ تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ١٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ تَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ فُوَّةً مِنْ تَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٥ أَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَهَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّء عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ ١١ مَنَلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُثَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُّ مِنْ مَآء غَيْمِ آسِن وأَنْهَارْ مِنْ لَبَن لَمْ يَتَغَيِّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَازْ مِنْ خَمْر لَذَّةٍ لِلشَّارِيينَ ١٧ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِ مُصَقِّى وَلَهُمْ فِبهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ ومَعْفِرةً مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآَّ حَبِيبًا فَقَطَّعَ أَمْعَآ هُمْ ١٨ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفَا أُولَاتِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى غُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهُوآ هُمَّ ١١ وَالَّذِينِ ٱهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ٢٠ فَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِبَهُمْ بَعْنَةً فَقَدْ جَآء أَشْرَاطُهَا نَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمْ اللهُ تَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِكَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْرَاكُمْ ٣٦ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَوْلًا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أَنْرَلَتْ سُورَةٌ تُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ نِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَفْن يَنْظُورِنَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَعْشِي عَلَيْدِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وقول مَعْوُوفَ ٣٣ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَفُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ٣٠ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ١٥ أُولَآثِك ٱلَّذِينَ لَعَنهُمْ ٱللَّهُ مَأْصَمَّهُمْ رَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ٣٦ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى غُلُوب

أَقْفَالُهَا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى أَنْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّل لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ١٨ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرهُوا مَا نَزَّل ٱللَّهُ سَنْطِبِعُكُمْ فِي تَعْض ٱلْأَمْرِ وٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَفُمْ ٢٩ فَكَيْفَ إِذَا تَوَتَّتْهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْنَارَهُمْ ٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلْبَعُوا مَا أَخْفَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٣١ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَفْ أَنْ لَنْ يُغْرِءَ ٱللَّهُ أَضْفَانَهُمْ ٣٦ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَنْتَهُمْ بِسِيبَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ ٣٣ وَلَنَبْلُوتَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْجُاهِدِينَ مِنْكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَبَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيْحُبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرُّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ ٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وِصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ٣٧ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّلْمِ وأَتْتُمُ ٱلْأَغْلَوْنِ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وِلَنْ يَتِرَكُمْ أَغْمَالُكُمْ ٣٨ إِنَّهَا ٱلْحُيَوا الكُّنْيَا لَعَبُّ وَلَهُوْ وإنْ تُومِّنُوا وَتَغَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ ولا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ٣٩ إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فَيُعْفِكُمْ تَجْفَلُوا وَيُعْرِجْ أَضْفَانَكُمْ ٩٠ هَا أَنْتُمْ هَوْلَاهُ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِعُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْعَلُ ومَنْ يَجْعَلْ فَإِنَّهَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْفَنِيُّ وَأَنْتُمُ ٱلْفَقَرَآ؛ وإنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ





### مدنيَّة وهي تسع وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتْعًا مُبِينًا ٣ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَهُتِمَّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكَ وِيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٣ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيرًا \* هُوَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَع إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، لِيُدْخِلَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَمَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ فَرْزًا عَظِيبًا ١٠ رِيُعَدِّبَ ٱلْمُنَانِقِينَ وَٱلْمُتَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلطَّاتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسُّوْء عَلَيْهِمْ دَآنِوَهُ ٱلسَّوْم وَغَضِبٌ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءتُ مَصِبرًا v وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١ لِنُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وِنُعَزِّرُوهُ وَنُوتِرُوهُ وَنُسَجِّعُوهُ بُكْرَةً رَأْصِيلًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ مَرْقَ أَيْدِيهِمْ فَبَنْ نَكُثَ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَرْقَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيْرُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْحُقَلَّقُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَغُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلْوبِهِمْ قُلْ نَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا مَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١١ بَلْ طَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ ٱلرُّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا رَزْيْنَ ذَلِكَ فِي تُلْرِيكُمْ رَطَننْتُمْ طَنَّ ٱلسَّرْ، رَكُنْتُمْ قَرْمًا بُورًا ٣٠ وَمَنْ لَمْ يُؤُمنَ بِٱللَّه ورَسُوله فَإِنَّا أَعْتَدْنَا للْكَانِرِين سَعِيرًا ١٠ وللَّع

مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآهُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥ سَيَقُولُ ٱلْمُعَلِّقُونَ إِذَا ٱنْطَلَقْتُمْ إِلَّى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا تَتَّبعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبَعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ قُلْ للْخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِنَّ قَوْمِ أُولِي تَأْسِ شَدِيدٍ ثُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُون فَإِنْ تُطِيعُوا يُرْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا رَإِنْ تَقَوَّلُوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيبًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلأَعْنَى حَرَّجٌ ولَا عَلَى ٱلأَعْرَجِ حَرَّجٌ وَلا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَّجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَّخُّرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيبًا ١٨ لَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلجُّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي فُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُعًا قَرِيبًا ١٥ وَمَعَانِمَ كَثِبرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيبًا ٢٠ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَكِمَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وكَفَّ أَيْدِيَ ٱلتَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِوَاطًا مُسْتَقيبًا ٣٠ وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا تَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا رِكَانِ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَدِيرًا ٣٣ وَلَوْ قَاقَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَازِ ثُمَّ لَا يُحِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٣٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٣ وَعُو ٱلَّذِي كُفَّ ٱيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَٱيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٥ فَمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَجْدِ ٱلْخُرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُومًا أَنْ يَبْلُغَ تَعِلَّهُ وَلَوْلًا رِجَالًا مُؤْمِنُونَ وبِسَآء مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَوَّةٌ بِقَيْرٍ عِلْمِ لِيُدْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْبَتِهِ مَنْ يَشَآءَ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٩ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تُلْرِبِهِمْ ٱلْخَبِيَّةَ حَبِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ

اللّه سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ كَلِيَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقًى 
بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانُ اللّهُ مِكْلِ شَيْء عَلِيمًا ١٧ لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولُهُ الْوُؤُيا

بِالْحَقِي لَتَدُخُلُنَّ الْبَحْدِدَ الْخُتَوَامَ إِنْ شَآء اللّهُ آمِنِينَ مُعَلِقِينَ رُوسَكُمْ

وَمُقَصِّرِينَ لَا تَعَانُونَ فَقَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا نَجْعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُحًا قَرِيمًا

١٨ هُوَ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالدّينِ لَعْلِهِ وَهُ عَلَى الدّينِ كُلِهِ

وَمَعَى اللّهِ مَاللّهِ مَهِبَدَا ١٨ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ وَالدّينَ مَعَدُ أَشِحُهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ

رُحَمَا اللّهِ مَاللّهِ مَوْاللّهِ مَلْ اللّهِ وَالْدِينَ مَعَدُ أَشِحُهُمْ عَلَى اللّهِ وَرَفُواكَا سِيمَاعُمُ

رُحَمَا اللّهِ وَرَعْمَا اللّهِ وَرَقْمَاكُمْ فِ اللّهِ وَرَقْمَاكُمْ فِ الْإِنْجِيلِ وَرُحْمِهِمْ مِنْ أَنْمَ النّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِ اللّهُورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِ الْإِنْجِيلِ 

مُورُع أَخْرَى شَطَأَهُ فَارَدُ فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَالْمُورَاقِ وَمَثَلُهُمْ فِ الْإِنْجِيلُ 

كُرْع الْحُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِ اللّهُ اللّهِ وَالْمُورَاقِ وَمَثَلُهُمْ فِ اللّهِ وَالْمُورَاقِ مَثَلُهُمْ فِ اللّهِ وَالْمُورَاقِ مَثَلُهُمْ فِ اللّهِ الْوَرُاقِ وَعَلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَالْمُورَاقِ مَثَلُهُمْ فِي اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَالْمُولِولُ السّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْمَالُولُهُ اللّهِ الْمُؤْمِلُولُ السّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْمِرَةً وَالْمُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِلُولُ السّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْمِرَةً وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

# سورة الجرات 🤇

مدنبّه وهي ثمان عشرة آية بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا لَا تُعْدِّمُوا بَيْنَ يَدَّيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱقْفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّه سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتُكُمْ فَوَى صَوْتٍ ٱللّهِ يَرِهِ تَحْهُرُوا لَهُ بَالْمُولِ لَجَهْرِ بعْصَكُمْ لِبَعْصِ أَنْ نَحْبُطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَتْتُمْ لَا يَشْعُرُونِ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينِ يعْضُونَ أَضُوانَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَاتِكَ ٱلَّذِينَ ٱلمَّتَحَى ٱللَّهُ تُعْلُونُهُمْ لِلتَقْوَى لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْمٌ عَظِيمٌ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مَعْوَرَةٌ وَأَجْمٌ عَظِيمٌ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعْمُولُونَ ٥ وَلَو ٱللَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى يَعْمُلُونَ ٥ وَلُو ٱللَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى يَعْمُلُونَ ٥ وَلُو ٱلْمُهُمْ مَبْرُوا حَتَّى لِيَعْمُ مَنْ وَرَآءَ أَجْلُونَ ٥ وَلُو ٱللَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى لِيَعْمَلُونَ ٥ وَلُو ٱللَّهُمْ صَبَرُوا حَتَى لَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَآءَ أَجْلُونَ ٥ وَلُو ٱللّهُمْ مَبْرُوا حَتَّى لِيَعْلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهَالَونَ ٥ وَلُو ٱللّهُمْ صَبُولُ حَتَّى لَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَلَا لَيْعَلِيمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَرَاءَ الْجَلَولُ وَاللّهُ لَاللّهُ عَلَيْهُمْ لَكُمْ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ لَا يَعْقِلُونَ هُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَعْمُونَا وَاللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تَعْرُجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ زَّاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا نَعَلْتُمْ تَادِمِينَ ٧ وَآعَلَمُوا أَنَّ بِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثيمٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَبْتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُولَاثِكَ فُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ، فَضَّلًا مِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ وَإِنْ طَآئِقَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا تَأْصُلِحُوا بَيْنَهُمَا قَانْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَغِيَّ إِلَى أَمْر ٱللَّه يَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْرَةً فَأُصْلِحُوا بَيْنَ أَخْرَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَلا نِسَاءً مِنْ نِسَاءً عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْبِرُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَتَابَوُوا بِالْأَلْقَابِ بِثْسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُونَى بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ نَأُولَاتِك هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلطَّنَ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنَّ إِنْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيةِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَحِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَمٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا رَقَبَآئِلَ لِتَعَارَنُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ مِو قَالِتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُرُّمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي تُلْوِيكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْقَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِبلِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ فَمُ ٱلصَّابِقُونَ 1/ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ. ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَّرْضِ وَٱللَّهُ

بِكُلِّ شَيْه عَلِيمٌ ١٠ يَنْتُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَبُوا قُلْ لَا تَنْتُوا عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّه يَبُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ عَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١١ إِنَّ ٱللَّهَ مَقْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

0 33

ِ سُورِةٌ ق

(A) 0

مكّية وهي خبس واربعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَى وَٱلْفُوْآنِ ٱلْحَبِيدِ اللهِ عَلِمُوا أَن جَآءُهُمْ مُنْدِرْ مِنْهُمْ تَقَالُ ٱلْكَابُرُونَ هَذَا شَيْءً جَبِيكٌ اللهِ وَالْحَدَّ الْحَدَّ اللهِ وَالْحَدِّ اللهِ وَالْحَدِّ اللهِ وَالْحَدَّ اللهِ وَالْحَدَّ اللهِ وَالْحَدِّ اللهِ ال

مِنْهُ تَحِيدُ ١١ وَنْغِمْ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٢٠ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ ٢١ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ عَذَا فَكَشَعْنَا عَنْكَ غِطَآءكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ ٣٦ وَقَالَ تَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ٣٣ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُنَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ١٠ مَنَّاعِ لِلْخَيْمِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ٢٠ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَدَابِ ٱلشَّدِيدِ ٣٦ قَالَ فرينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْنُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٢٠ قَالَ لَا تَغْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْرَمِيدِ ٨٨ مَا يُبَدُّلُ ٱلْقُولُ لَذَى رَمَا أَنَا بِطَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ عَلِ آمْنَلَأَتِ وتَقُولُ عَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٣٠ وَأَزْلِفَتِ ٱلْخَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ عَبْر بَعِيدِ ٣١ هَذَا مَا نُوعَدُون لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٢ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْسَ بِٱلْقَيْبِ وَجَآء بِقَلْبِ مُنِيبِ ٣٣ أَنْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلخُلُودِ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَاوُّن فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ٣٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا تَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا نَنَقَبُوا فِي ٱلْبِلَادِ عَلْ مِنْ عَبِيضٍ ٣٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّبْعَ وَهُو شَهِيدٌ ٣٧ وَلَقَدْ خَلَقْنا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ومَا بَيْنَهْمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ومَا مَسَّنَا مِنْ لُفُوبِ ٣٨ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وسَجٍّ يِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّبْسِ وَقَبْل ٱلْفُرُوبِ ٣٩ ومِن ٱللَّيْلِ فَسَبِّعُهُ وَأَنْبَارَ ٱلجُّودِ ٥٠ وٱسْتَبعْ يَوْمَ يُنَادِي ٱلْمُنَادِي مِنْ مَكَان تَرِيبٍ ٣١ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّقِ ذَلِك يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ٢٣ إِنَّا فَعُنْ نُحْيِي وَنْبِيتْ وِإِلَيْنَا ٱلْمَصِيمُ ٣٠ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ٣٠ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ومَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ ٣٠ فَذَكِّرٌ بِٱلْفُرْآنِ مَنْ يَغَافُ وعِيدِ

# سورة الذاريات ﴿ فِي الْمِيْهِ

مُحَبِّهُ وهي ستون آية بِسْمِ ٱللَّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبِمِ

ا وَّالدَّارِيَاتِ ذَرْوًا ٢ فَٱلْخَاملاتِ وقْرًا ٣ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٢ فَٱلْمُقْسَاتِ أَمْرًا ه إِنَّهَا نُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٩ وَإِنَّ ٱلدِّبِنَ لَوَاقِعٌ ٧ وَٱلسَّهَا م ذَاتِ ٱلْخُبُك ٨ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُعْتَلِفٍ ١ يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ١٠ قُفِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ اا ٱلَّذِينَ أَمُّ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ١١ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٣ يَوْمَ أَمْ عَلَى ٱلنَّارُ يُفْتَنُونَ ١٠ ذُوفُوا فِتْنَتَّكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تَسْتَكُّعِلُونَ ١٠ إنَّ ٱلْنُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَعُنُونِ ١٦ آخِذِين مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنْهُمْ كَانُوا فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ١٠ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ٱللَّبْلِ مَا يَخْتَعُونِ ١٨ وِبْالْأَنْجَارِ مُ يَسْتَغْفِرُونَ 11 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآئِلِ وَٱلْحَدُومِ ٢٠ وفي ٱلْأَرْض آيَاتْ لِلْمُوقِنِينَ ٣١ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَعَلَا نُبْصُرُونِ ٢٢ وَفِي ٱلسَّمَآء رِرْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٣ فَوَرَبّ ٱلسَّمَآ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَتَّى مِنْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ١٢ قَلْ أَتَالُ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرِمِينَ ١٥ إِذْ دَخلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٢٦ نَرَاعَ إِلَى أَهْلِمِ كَجَآء بِيجُهِلٍ سَبِينِ ٢٧ فَقَرْبَهُ إِنْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَأْوْجَسَ منْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٢٩ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةِ نَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ كَجُورٌ عَفِيمٌ ٣٠ قَالُوا كَذَٰلِكُ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْقَلِيمُ ﴿ ٣١ قَالَ فَهَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا "ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٣ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ جُجْرِمِينَ ٣٣ لِلْرْسَلُ عَلَيْهِمْ كِارَةَ مِنْ طِينِ ٣٠ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٠ فَأَخْوَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٦ قَمَّا وَجَدْنَا فِيهَا عَيُّمَ نَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٠ وَتَرَكَّنَا

جرم ۲۷

بِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَعَانُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٨ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ مِسْلُطَانِ مُبِينِ ٣٦ فَتَوَلَّى برُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ تَجْنُونٌ مَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدُّنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٦ وفِ عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيعَ ٱلْعَقِبِمَ ١٦ مَا تَكُرُ مِنْ هَيْ التَّتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٢٣ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِبن مِم فَعَتَوا عَنْ أَمْر رَتهمْ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّاعِقَةُ وهُمْ يَنْظُرُونَ وم نَمَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ ومَا كَانُوا مُنْتَصِرينَ ٩٩ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا مَاسِقِينَ ١٠ وَٱلسَّمَآء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ٨٠ وَٱلْأَرْضَ تَرَشْنَاهَا نَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ٢٠ وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٥٠ نَفرُوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ مُبِينٌ ١٠ وَلا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٠ كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَرْ تَجْنُونٌ ٣٠ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَالْ أَمْ قَوْمٌ طَاغُونَ مِه قَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلْومِ ه وَذَكِمْ نَإِنَّ ٱلذِّكْرَى تَنْفَعُ ٱلْمُرْمِنِينَ ١٥ رمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ٧٠ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ ومَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّرَاني ذُر ٱلْفُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٠ نَإِنَّ للَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَفْحَابِهِمْ مَلًا يَسْتَهِمُلُونِ ١٠ فَرَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ

### سورة الطور

7/2

مكيّة وهي تسع واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

وَٱلطُّورِ ٣ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ٣ فِي رَقِي مَنْشُورٍ مُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ٥ وَٱلسَّفْفِ

ٱلْمَرْفُوعِ ٩ وَٱلْبَعْمِ ٱلْمَاجُمُورِ ٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاتِغٌ ٨ مَا لَهُ مِنْ دَافِع ٩ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآء مَوْرًا ١٠ وَتَسِيمُ ٱلْجِبَالْ سَيْرًا ١١ فَوَيْلٌ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اا ٱلَّذِينَ أَمُّ فِي خَرْضِ يَلْعَبُونَ اللهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا الله عَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٥ أَنْحِمْ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١١ إِصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَرْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآءَ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ قَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ١٨ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ١٦ كُلُوا وَٱشْرَبُوا قَنِنًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٠ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ لِحُورٍ عِينِ ١١ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَثْهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ أَخْتَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَثْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء كُلُّ آمْرِي بِهَا كُسَبَ رَهِينٌ ٣٣ وَأَمْدَنْنَاهُمْ بِفَاكِهَةِ وَلَحْمِ مِمَّا يَشْتَهُونِ ٣٣ يَتَنَازَعُونَ بِيهَا كَأْسًا لَا لَفُوْ بِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١٠٠ ريَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُوا مَكْنُونٌ ١٥ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بعْضِ يَتَسَآءَلُون ٢٩ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ ي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٧ فَهَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَرِقَانَا عَذَابَ ٱلسَّبُومِ ٢٨ إِنَّا كُتَّا مِنْ تَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١٦ فَذَكِمْ نَمَا أَنْتَ بِيعْمَةِ رَتِكَ بِكَاهِي وَلا تَجْنُونِ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعَرٌ نَتَرَبُّصُ بِهُ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣١ قُلْ تَرَبُّصُوا لَهِإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُترَبِّصِينَ ٣٣ أَمْ تَأْمُونُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ مُ تَوْمٌ طَاغُونَ ٣٣ أَمْ يَقُولُون تَقَوَّلُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ فَلَيَأْنُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِدِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ١٥٠ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْمٍ شَيْ، أَمْ ثُمْ ٱلْخَالِقُونَ ٣٦ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْقَ مَلَ لَا يُوتنُونَ ٢٠ أَمْ عِنْدَهُمْ خَوَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُسَيْطِرُونَ ٣٨ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَبِعُونَ فيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَبِعُهُمْ بِسُلْطَان مُبِينِ ٣٩ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ ولَكُمُ ٱلْبَنُونَ ٥٠ أَمْ تَشَأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمُ مُثْقَلُونَ ١٦ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْفَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٢٦ أَمْ يُرِيدُونِ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ

كَفَرُوا فَمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٣٣ أَمْ لَهُمْ إِلَّهُ غَيْمُ ٱللَّهِ سُبْعَانَ ٱللَّهِ عَمًّا يُشْرِحُونَ ٩٣ وَإِنْ يَرَوَّا كِسْفًا مِنَ ٱلسَّمَآه سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْحُومٌ ٥٣ مَذَرْفُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يَضْعَقُونَ ٣٩ يَوْمَ لَا يُفنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا فُمْ يُنْصَرُونَ ٧٣ وَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِك وَلَكِنَ شَيْئًا وَلا فُمْ يُنْصَرُونَ ٨٣ وَأَنْ بِلَّذِينَ طَلْمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِك وَلَكِنَ أَعُمْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٨٣ وَأَنْ مِلْ لِلْكِينَ وَلِنَكَ فَإِنَّكَ بِأَعْمُونَ ٢٨ وَأَنْ مِنْ لِللَّذِينَ عَلَيْكُم وَلِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْمُونَ ٢٨ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَيِّعُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ حَيْنَ تَقُومُ ٢٨ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَيِّعُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ



مَكِيَّة وهي اثنتان وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالنَّجْمِ إِذَا هَرَى ١ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَرَى ٣ وَمَا يَنْطِقَى عَنِ آلهرَى ١ وَلَنَّجْمِ إِذَا هُرَى لا فَر مِرِّةٍ مَا شَتَرَى ١ فَرَ مِرَّةٍ مَا شَتَرَى ١ فَكُن قَالَ عَلَى ١ فَكُن قَالَ عَلْمَسْنِ أَوْ أَدْتَى ١ وَهُوَ بِآلَانُكُوقِ ٱلْأَعْلَى ١ فَكُانَ قَالَ عَلْمَسْنِ أَوْ أَدْتَى ١ وَهُوَ بِآلَانُكِي ٱلْأَعْلَى ١ فَكَان قَالَ عَلْمَسْنِ أَوْ أَدْتَى ١ وَهُو بِآلَانُكِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَرْكَ ١ فَكَان قَالَ اللَّهُ مَا وَلَى ١١ أَتَعْمَارُونَهُ مَا يَرْفِي ١ اللَّهُ وَمَا عَلَى عَلَى مَا يَرْفِي ١ إِنَّ يَقْفَى السِّدْرَةِ ٱلْمُنْتَقِي ١٥ عَلْمَ عَلَى مَا يَلْكُ وَاللَّهُ وَآلُهُ تَرْلُقًا أَخْرَى ١٩ عَلْمَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَقِي ١٥ عِنْدَهَا مَا تَلَى ١٩ إِنْ يَقْفَى السِّدْرَةِ مَا يَقْضَى ١٧ مَا رَاغَ ٱللَّتِ وَٱلْعَلَى ١٩ إِنْ يَقْفَى السِّدْرَةِ مَا لَكُنْ إِنَّا قِسْمُ فِي مِنْ وَمِنْ اللَّهُ فِيلَى ١٤ اللَّهُ مَن وَلِيهُمْ مِنْ وَلِيهُمْ مِنْ وَلِيهُمْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَعَاعَتُهُمْ شَيْئًا ٢٠ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَآء رَيْرْقىي ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَبُّونَ ٱلْمَلَآئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْتَى ٢٦ وَمَا لَهُمْ بِدِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ رَإِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ ٱلْحَقِ شَيْنًا ٣٠ فَأَغْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣١ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمْ بِمَن ٱهْتَدَى ٣٣ ولِلَّةِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينِ أَسَاوًا بِمَا عَملُوا ويَجْرِى ٱلَّذِينَ أَحْسَلُوا بِٱلْخُسْنَى ٣٣ أَلَّذِينِ يَغْتَنِبُونِ كَبِآئِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمُغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُون أَمْهَائِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَغْلَمُ بِمَن ٱتَّقَى ٣٣ أَتَرَأَيْتُ ٱلَّذِي تَوَلَّ ٣٠ وَأَعْظَى تلِيلًا وأَكْدَى ٣٦ أَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْقَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٣٧ أَمْ لَمْ يُنبَّأُ بِمَا فِي مُخْفِ مُوسَى ٣٨ وإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وفَّ ٣٩ أَلَّا تَزِرْ وَازرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْكَ يُرَى ٢٦ ثُمَّ لِجُزَاهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَرْقَ ٣٣ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَى ٣٠ وَأَنَّهُ هُوَ أَفْحَكَ وَأَبَّكَى ٥٠ وَأَنْهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٢٩ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلرَّرْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلأَنْفَى ٢٧ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ٨٠ رَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَّأَةِ ٱلْأَخْرَى ٢٠ رَأَتُهُ هُوَ أَغْنَى رَأَقْنَى وَأَتَّهُ هُو رَبُّ ٱلشِّعْرَى اه وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ٥٣ وَثُمُودَ نَمَا أَبْقَى ٣٠ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا ثُمَّ أَطْلَمَ وَأَطْعَى ٥٠ وَٱلْمُؤْتِفِكَةَ أَهْوَى ه نَعَشَاهَا مَا غَشَّى ٩٥ نَبِلِّي آلاء رَبِّك تَتَمَارَى ٥٥ قَذَا نَذِيرٌ مِن ٱلتُّذُرِ ٱلْأُولَى ٨٨ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٨٩ أَفِينْ هَدا ٱلْخَدِيثِ تَكْبُرُونَ ١٠ وَتَعْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ ١١ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ١٣ فَٱسْجُدُوا لِلَّهِ وَآغَبُدُوا

# سورة القمر

#### مَكِّيَّة وهي خبس وخبسون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَّ ٱلْقَمَٰ ٣ وَإِنْ يَرَوُا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْمُّ مُسْتَمِيًّ ٣ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْمٍ مُسْتَقِيٌّ ء وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَآء مَا فِيهِ مُزْدَجَمٌّ ، حِكْمَةٌ بَالِعَةٌ فَمَّا تُعْنِ ٱلنَّذُرُ ٣ فَتَرَّلُ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْء نُكُم ٧ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاكِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ٨ مُهْطِعِينَ إِلَى "الدَّاعِ يَقُولُ "الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ الله عَبْدُونُ وَأَرْدُحِرَ الله عَبْدُوا عَبْدُوا وَعَالُوا عَبْدُونُ وَأَرْدُحِرَ الله عَدْمًا رَتَهُ أَتِي مَعْلُوبٌ فَأَنْتَصِمْ ۗ ١١ نَفَتَحْنَا أَبْوَابَ ٱلسَّمَآء بِمَآء مُنْهَيمٍ ١٣ رَأَجُّرْنا ٱلْأَرْضَ غَيُونا فَٱلْتقى ٱلْمَاءَ عَلَى أَمْمٍ قَدْ قُدِرَ ١٣ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْواجِ وُدُسُمٍ ١٠ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِمَنْ كَان كُفِمٌ ١٥ وَلَقَدٌ تَرَكْنَاهَا آيَةً مَهَلَّ مِنْ مُذْكِمٍ ١٩ فَكَيْف كَان عَذَائِي وَنَذْرِ ١١ وَلَقَدْ يَسَّرُفَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمِ ١٨ كَذَّنتْ عَاذْ مَكَيْفَ كَانَ غَذَابِي وَنُذُرِ ١١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيُّنَا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَقِيِّ ٢٠ تَنْرِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَخْجَازُ ظَيْلِ مُنْقَعِي ١١ فَكَيْفَ كان عَذَائِي ونُذُرِ ١٦ وَلَقَدْ يَسْرَنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ فَهَلْ مِنْ مُذَكِم ٣٣ كذَّبَتْ نَمُوهُ بِٱلنَّذُرِ ٣٣ فَقَالُوا أَبَشَرِا مِنَّا واحِدًا تَتَّبِعُهُ إِنَّا إِنَّا لَفِي صَلَالٍ رَسُعُم ٢٠ أَأْلَقِي ٱلدِّكْمُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ غُوَ كَدَّابُ أَشِرْ ٢٦ سَيَعْلَمُون غَدًا مَنِ ٱلْكَدَّابُ ٱلأَشِمُ ٢٧ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَعَّ لَهُمْ فَا رُتَقِبْهُمْ وَأَصْطَيِرٌ ١٨ وَتَبِثَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ هِرْبٍ مُعْتَصَرّ ٢٩ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ نَتَعَاظَى فَعَقَمَ ٣٠ نَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ٣١ إِنَّا

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْخُتَطِي ٣٣ وَلَقَدْ يَسُّرْنَا ٱلْفُرْآنَ لِلذِّحْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ٣٣ كَذَّبَتْ تَوْمُ لُوطٍ بَّالثَّذَرِ ٣٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِكَهَرٍ ٣٠ يِعْبَةً مِنْ عِلْدِنَا كَذَٰلِكَ نَجْرِى مَنْ شَكَرَ ٣٩ وَلَقَدْ أَنْذَرَعُمْ نَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنَّذُرِ ٣٠ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْعِهِ فَطَهَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوتُوا عَذَابِي وَنُذُر ٣٨ وَلَقَدْ صَبَّعَهُمْ نُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِيرٌ ٣٠ قَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر ١٠ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّحْمِ نَهَلْ مِنْ مُدَّحِمٍ ١٩ وَلَقَدْ جَآءَ آلَ فِرْعَوْنَ ٱللَّذُرُ ٢٣ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ كُلِّهَا تَأْخَذُنَاهُمْ ۗ أَخْذَ عَزِيرٍ مُقْتَدِرٍ ٣٣ أَكُفَّارْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَانَكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةً فِي ٱلرُّبُر ٢٠ أَمُّ يَقُولُونَ خَيْنُ جَبِيعٌ مُنْتَصِر ٥٠ سَيُهْزَمُ ٱلْجُنْهُ وَيْوَلُّونَ ٱلدُّنُمَ ٢٩ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَّرُ ٢٩ إِنَّ ٱلْخُيْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وَسُغْمٍ ٨٠ يَوْمَ يُشْعَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوههمٌ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ١٩ إِنَّا كُلَّ شَيْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ ٥٠ ومَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْ بِٱلْبَصَمِ ١٥ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٠ وَكُلُّ شَيٌّ فَعَلُوهُ فِ ٱلرُّبُرِ ٣٠ وَكُلُّ صَفِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتطَرُّ ٢٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِبِينَ فِي حَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ه في مَقْعَدِ صِدْي عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ

# و إلى سورة الرحمن و الله

مكَّيَّة رهى نبان وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

الرَّحْمَنُ عَلْمَ ٱلْغُرْآنَ ٢ حَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ ٣ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٣ أَلسَّمْسَ
 أَللَّهُمْ مَاللَّهُمْ وَٱللَّهُمْ وَٱللَّهُمْ يَحْهُدَانِ ٣ وَٱلسَّمَآءَ وَمَعَهَا وَرَضَعَ ٱلْمِيرَانَ

 الله تطقوا في البيران م وأقيموا الوزن بالقسط ولا تفسروا البيران وَٱلْأَرْمَن وَسَعَهَا لِلْأَمَامِ ١٠ نِيهَا فَاكِهَةٌ وَٱلنَّفْلُ ذَاتُ ٱلأَّكْمَامِ ١١ وَٱلْحَبُ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرِّجْانُ ٣ فَبِأَتِي آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَرِّبَانِ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَعُارِ ١٠ وَخَلَقَ ٱلْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ دَارٍ ١٠ نَبِأَيّ آلاً رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١١ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ١١ وَرَبُّ ٱلْمَفْرِيِّينِ ١٨ تَبِأَيِّ آلاً رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩ مَرَجَ ٱلْبَعْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ١٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَجْ لا يَبْعِيَانِ ١١ فَبِأَتِي ٓ ٱللَّهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٣ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّوْلُوُّ وٱلْمَرْجَانُ ٣٣ فَبِأَيُّ آلاًهُ رَبُّكُمًا تُكَذِّبَانِ ٢٠ ولهُ ٱلْجَرَارِ ٱلنَّنْشَآتُ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلامِ ٢٠ فَبِأَي آلاَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣١ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٢٥ زَيَبْقَى رَجَّهُ رَبِّكَ دُو ٱلْجُلَالِ رَّالْإِكْرَامِ مَا تَبِأَيِّ ٱلآه رَبِّكُمَا تُكذِّبَانٍ ١٩ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأَّن ٣٠ فَبِأَيِّ آلآ، رَبِّكُمَا تُكذِّبَان ٣١ سَنَقُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ٣٣ مَبِأَيِّ ٱلَّهُ رَبِّكُمَا تُكَدِّمَانِ ٣٣ يَا مَعْشَمَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنْفُذُوا لَا تَنْفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ٣٠ نَبِأًيِّ آلآ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاهٌ مِنْ نَارِ وَنُعَاشٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ٣٦ فَبِأَي آلاه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٧ فَإِذَا ٱلنَّفَقَّتِ ٱلسَّمَآهُ فَكَانَتْ ورْدَةً كَالدِّهَانِ ٣٨ فَبِأَتِّي ٱلآهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٩ فَيَوْمَثِد لَا يُسْأَلُ عَنْ كُنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانُّ ٢٠ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ يُعْرَفُ ٱلْخُرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ نَيُؤُخَذُ بِٱلنَّوَامِي وَٱلْأَقْدَامِ ٣٠ نَبِأَيِّ ٱلآه رَبِّكُمَا نُكَدِّبَان ٣٣ هَذِهِ جَهَلُمُ ٱلَّتِي يُكذِّبُ بِهَا ٱلْخُرِمُونَ ٢٠ يَطُومُونَ بَيْنَهَا رَبَيْنَ حَبِيمٍ آنِ ٣٠ نَبِأَي آلاهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٩ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّعِ جَنَّتَانِ ٧٠ نَبِأَيِّ ٱلآمَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٨٨ ذَرَاتَا أَنْنَانِ ١٩ نَبِأَيِّ ٱلآمَ رَبِّكُمَا تُكَذِّنَانِ ٥٠ بِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ١٥ نَبِأَي ٱللَّه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

الله فيهما مِن كُلِ قَاكِهم رَوْجَانِ الله قَبِأَيِّ آلَاه رَبِّكُمَا لُكُذِبَانِ الله مُبْكِيْنِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآئِنَهَا مِن إِسْتَنْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنْئِينِ دَانٍ هو قبِأَيِ آلَاه رَبِّكُمَا لُكُذِبَانِ الله فِيهِنَّ قاصِرَاتُ ٱلطُّرْفِ لَمْ يَطُيْهُمْ إِلْنَا قُرْتَ وَٱلْمَرْجَانُ الله قبِأَيِّ الله وَبِأَيِّ الله وَمِن لَا يَعْفِي الْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ الله قبِأَيِ الله وَبِأَيِ الله وَمِن لَا الله وَمِن الله وَمِن لَا الله وَمِن الله وَمِن لَا الله وَمِن الله وَمِنْ الله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله ومِن الله ومُن الله ومِن الله ومِن الله ومُن الله ومِن الله ومِن الله ومِن الله ومِن الله ومَن الله ومِن ا

#### سورة الواقعة

مَضَيِّة وهي ست وتسعون آية يشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبمِ

ا إِذَا رَقَعَهِ ٱلْرَاقِعَةُ ٣ لَيْسَ لِرَقَعَتِهَا كَانِتَةً ٣ خَامِضَةٌ رَافِعَةٌ مَ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا ٥ وَبُسَّتَ آلْقِبَالُ بَسًا ٧ فَكَانَتْ عَبَاءَ مُنْبَنًا ٧ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجَا لَقَلَمُ مَ الْغَبَابُ ٱلْمَنْمَنَةِ ٩ وَأَضَابُ ٱلْمُشْآمَةِ مَا أَضْعَابُ ٱلْمُشَامِّةِ مَا أَضْعَابُ ٱلْمُشَامِّةِ ٥ وَأَضَابُ ٱلْمُشَامِّةِ مَا أَضْعَابُ ٱلْمُشَامِّةِ ٥ وَأَضَابُ ٱلْمُشَامِّةِ ٥ وَٱلسَّالِقُونَ ٱلسَّالِقُونَ ١١ أُولَاثِكَ ٱلْمُشَرِّبُونَ ١١ فِي جَنَّاتٍ الْمَشَامَةِ ١٠ وَٱلسَّالِقُونَ ٱلسَّالِقُونَ ١١ أُولَاثِكَ ٱلْمُشَرِّبُونَ ١١ فِي جَنَّاتٍ الْمُشَامِّةِ ١٠ وَٱلسَّالِقُونَ ٱلسَّالِقُونَ ١١ أُولَاثِكَ ٱلْمُشَرِّبُونَ ١١ فِي جَنَّاتٍ

ٱلنَّعِيمِ ١٣ ثُلُّةً مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ١٦ وَتَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ١٥ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ 11 مُتَّكِثِينَ عَلَيْهَا مُتَقَامِلِينَ ١٧ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ مُعَلَّدُونَ ١٨ بِأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِنْ مَعِينِ ١٩ لَا يُصَمَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ٢٠ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَحَيَّرُونَ ١١ وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٣٣ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ٢٣ جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُوًا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠ إِلَّا فِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٦ وَأَصْحَابُ ٱلْيَبِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَبِينِ ٢٧ فِي سِدْرِ تَخْضُودِ ٢٨ وطَلْم مَنْضُود ٢٩ وطلِّ مَمْدُودِ ٣٠ وَمَآه مَسْكُوبِ ٣١ وَقَاكِهَةِ كَثِيرَةِ ٣٣ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَبْنُوعَةِ ٣٣ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ ٣٣ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَآء ٣٠ تَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ٣٦ عُرُبًا أَثْرَابًا ٣٧ لِأَحْمَاب ٱلْيَبِين ٣٨ فُلْقٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ٣٩ وَثُلَقٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ٢٠ وَأَضْعَابُ ٱلشَّبَالِ مَا أَضْحَابُ ٱلشِّمَالِ ١٩ في سَنُومِ وَحَبِيمٍ ٢٣ وَظلِّ مِنْ يَعْنُومِ ٣٣ لَا بَارِدِ وَلا كَرِيمٍ ٣٠ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُعْرَفِينَ ٥٠ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْخَنْت ٱلْعَظِيمِ ٣٩ وَكَانُوا يَغُولُونَ ٢٠ أَثْذَا مَثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِطَامًا أَبْتًا لَمَبْعُوثُونَ ١٨٠ أَوَآبَاوُنَا ٱلْأَوْلُونَ ١٩٠ عُلُ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وٱلْآخِرِينَ ٥٠ لَجَهُمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ٣٠ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَمٍ مِنْ رَقُومٍ ٣٠ فَمَالثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْدٍ مِنَ ٱلْخَمِيمِ ٥٠ مَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٠ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٧٥ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدَّقُونَ ٨٥ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونِ ٩٥ أَأَنْتُمْ تَعْلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ١٠ نَحْنُ تَكَارُنَا بَبْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوتِينَ ١١ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشَنَّكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ١٣ وِلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلتَّشْأَةَ ٱلأُولَ فَلُولًا تَذَكُّرُونَ ١٣٠ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَعُرُثُونَ ١٣٠ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَعْنُ ٱلزَّارِعُونَ ٩٠ لَوْ نَشَآهُ لِجَعَلْنَاهُ خُطَامًا نَظَلْنُمْ تَقَكَّهُونَ ٩٩ إِنَّا لَهُفْرَمُونَ

مَلُ كَنْنُ تَعْرُومُونَ ١٠ أَنَوَأَيْهُمُ ٱلْمَاءُ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ١٨ أَأَنْهُمُ أَلْوَلُهُوهُ مِنَ الْمُورُونَ آلْ اللَّرْنِ آلْمَاءُ مَعَلَنَاهُ أَجَاجًا عَلَوْلا تَشْكُرُونَ الْمُقْرِق آلْمُنْمُونَ الْمُنْفِرُونَ ١٠ أَأَنْهُمُ أَنْشَأَتُم جَعَلَنَاهُ أَجَاجًا عَلَوْلاً تَشْكُرُونَ ١٠ أَمَنْهُمُ أَنْشَأَتُم جَعَلَنَاهَ مَجْوَنَهَا أَمْ يَحْنُ ٱلْمُنْشِئُونَ ١٠ لَعَرْمُونِ جَعَلَنَاهَا تَدُجَرَتُهَا أَمْ يَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ١٠ فَسَيْعُ بِأَسْمِ رَبِكَ ٱلْقَطِيمِ ١٠ لِللَّهُ وَمِن ٣٠ فَسَيْعُ بِأَسْمِ رَبِكَ ٱلْقَطِيمِ ١٠ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

## **C**\*\*\*\*

#### سورة الحديد

مدينة ربيل مخينة رهى تسع وعشرون آبة يشم ٱللَّم ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَمَّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْخَكِيمُ ١ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْرُضِ يُخْيِي وَلُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْء قدِيرٌ ٣ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلآخِرُ وَٱلطَّامِرُ وَٱلْبَاطِئُ وَهُوَ كِلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي وَالْبَاطِئُ وَهُو بِكُلِ شَيْء عَلِيمٌ ٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي

سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْسِ رَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْوِلُ مِنَ ٱلسَّبَآء وَمَا يَعْرُجُ فيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَبَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِبَا تَعْمَلُونَ تَصِيرٌ ، لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٣ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُوفِي ٱللَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَهُوَ عَلَيْمٌ مِكَاتٍ ٱلصَّدْورِ ٧ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِنَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَطْلفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٨ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرُّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ 1 هُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُعْرِحَكُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَوْكُ رَحِيمٌ ١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّه مبرَاتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَرِى مِنْكُمْ مَنَ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَجْ وَقَاتَلَ أُولَآئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا فَيُصَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١ يَوْمَ تَرَى ٱلْنُوْمِنِينَ وَٱلْنُومْنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءُكُمْ فَٱلْقَيسُوا نُورًا تَضُرِبَ تَبْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّحْبَةُ وَطَاعِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَدَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِتَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَقَرَبَّصُهُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرِّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ وَعَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤَّخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٥ أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ فُلُوبُهُمْ لِذِكُم ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَّدُ

كَعَّسَتْ تُلْرِبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِعُونَ ١٩ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا قَدْ بَيَّنًا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وٱلْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسْلِهِ أُولَائِكَ فَمُ ٱلصِّدِيقُونِ وَالشُّهَدَآ؛ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَّالَّذِينِ كَفَرُوا وَكَذَّهُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَعْحَابُ ٱلْجِيمِ ١١ إِعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْخَيَولُة ٱلكُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَرِينَا اللهُ وتَعَالَمُ بَيْنَكُم وَتَكَافُرْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلادِ كَمَثَل غَيْثٍ أَخْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا رَفِ ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٠ وَمَغْفِرةٌ مِن ٱللَّهِ وَرَضْوَانٌ ومَا ٱلْحَيَوةُ ٱلكُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ ١١ سَايِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّضُهَا كَعرَّفِ ٱلسَّمَاء وٱلأرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينِ آمَنُوا بِٱللَّهِ ورُسْلِمِ ذَلِكَ فَصْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء رَّاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَطِيمِ ٣٦ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٣٣ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالٍ تَعْمُورِ ٢٠ ٱلَّذِينِ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُغْلِ ومَنْ يَتُولُّ فَإِنّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْقَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْبِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْخَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسْلَهُ بِٱلْفَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَرِيٌّ عَزِيز ٣٦ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا دُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبْرَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَبِنَّهُمْ مُهْتَدِ رَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِغُونَ ١٠ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آقَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفْيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْبَةٌ وَرَهْبَائِيَّةٌ ٱبْتَدَعْوِهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَآء رِضْوَان ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَتَّى رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ رَكَثِيمٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُرْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْتِهِ وَيَعْفَلُ لَكُمْ فُورًا تَبْشُونَ بِعِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٨ لِتَلَا يَعْلَمُ أَعْلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِهِ ٱلْعَلِيمِ مَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُور ٱلفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ

## سورة الجادلة

21.70

可是

مدنية وهي اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلُ الّتِي نُجَادِلُكُ فِي رَوْجِهَا رَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَا إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيمٌ اللّهَ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَا إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيمٌ اللّهَ اللّهِي رَلَّاتُهُمْ رَاتُهُمْ لَيَقُولُونَ مِنْ أَمْهَاتُهُمْ إِلّا اللّهِي رَلَّدَتُهُمْ رَاتُهُمْ لَيَقُولُونَ مِنْ مُنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورًا اللّهَ اللّهَ لَقَفُو عَفُورٌ اللّهَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيمُ رَفَيَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ نُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا قَعْمَلُونَ خَبِيمٌ وه فَمَنْ لَمْ يَحِدُ فَصِيَامُ شَهْرَهُنِ لِمُتَاعِقِيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَلِكُ لِمُعْرَفِينَ مُلْكِينًا وَلِكُمْ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللّهَ لِللّهُ مِنْ اللّهِ وَرَسُولُهُ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللّهُ جَلِيعًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مُولِي وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْحَ مُهُمْ اللّهُ جَلِيعًا أَلْولِينَ عَذَابٌ مُؤْمِنِي عَذَابٌ مُؤْمِنَ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْحُودُ مِنْ قَبْلُهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْحُهُمْ أَللّهُ عَلَى كُلِ شَيْحَ مَهُمْ وَلا خَصَاهُ آللّهُ وَلَسُولُهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْحُ مَهُمْ وَلا خَمْسَةً إِلّا هُو سَائِسُهُمْ وَلا أَدْتَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَحْمَاهُ أَلْهُ عَلَى ذَلِكَ وَلا أَحْمَاهُ أَلْهُ عَلَى كُلِ شَعْرَ وَلا خَمْسَةً إِلّا هُو سَائِسُهُمْ وَلا أَدْتَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَحْمَا وَلا أَحْمَالًا وَلا أَنْ اللّهُ عَلَى كُلِ مَن ذَلِكَ وَلا أَحْمَى كُلِ مَن ذَلِكَ وَلا أَحْمَى كُلِ عَلَى وَلا أَحْمَاهُ أَلْ اللّهُ عَلَى كُلِ مُنْ وَلا أَنْهُ مَن ذَلِكَ وَلا أَلْمُ عَلَى ذَلِكُ وَلا أَحْمَى كُلِ وَلا أَنْ اللّهُ عَلَى كُلُولُ وَلا أَحْمَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَلْمُ عَلَى وَلا أَنْهُ عَلَى ذَلِكُ وَلا أَنْهُ عَلَى خُلُولُ أَوْلَا اللّهُ عَلَى خُلُولًا اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى ذَلِكُ وَلا أَلْمُولُولُ وَلا أَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّثُهُمْ بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ هَيْه عَلِيمٌ 1 أَلَمْ تَمَ إِنَّ ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْرَى ثُمَّ يَعُونُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَقْتَاجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآرُك حَيَّرُكَ بِمَا لَمْ يُعَيِّكَ بِدِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْنَصِيرُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوا بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوا بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ॥ إِنَّمَا ٱلنَّجُوى مِن ٱلشَّيْطَانِ لِيَعْرُنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ نَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تِيلَ لَكُمْ تَفَكُّوا فِي ٱلْجَالِسِ فَٱنْتَكُوا يَفْسَمِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُورُوا فَٱنشُورًا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَّ أُونُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَبْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ نَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ ثَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى غَبْرَاكُمْ صَدَتَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَغْعَلُوا رَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَتِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا الرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥ أَلَمْ قَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّوا تَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ثُمَّ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٩ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّعَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ ١٨ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَاثِكَ أَضْحَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٩ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَبِيعًا فَيَعْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ رَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠ إِسْتَعْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَائِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

#### 

الْكُوْنِ يَهُ مِنْ مِنْ يَهِ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مدنيقة وهي اربع وعشرون آية يشم آللّهِ آلرّخبَنِ آلرّجيمِ

ا سَجَّ لِلْهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْقَرِيرُ ٱلْفَكِيمُ ٣ هُوَ ٱلْذِي الْمُشْرَا اللهِ عَنْ أَهْلِي ٱلْكِينِ مِن وَيَارِهِمْ لِأَوْلِ ٱلْمُشْمِ مَا طَلَلْتُنْ اللهِ عَنْ اللهِ فَأَتَاهُمُ ٱللهُ مِن حَيْثُ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَا بِعَنْهُمْ مَصُولُهُمْ مِن ٱللّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللّهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي فُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يَخْرِبُونَ بُمُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى اللهِ يَخْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي فُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يَخْرِبُونَ بُمُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلبَّلَاةَ اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلبَلاتَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهَ عَلَيْهِمُ اللهَ اللّهَ اللهُ وَلَيْغُوبُونَ اللّهُ عَلَيْهُمُ مَا وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللّهَ فَإِنْ ٱللّهَ صَدِيدُ ٱلْقِقَابِ هِ مَا قَطَعْتُمْ مِن لِينَةِ أَوْ وَمُن يُشَاقِ ٱللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ وَلَيْغُوبُونَ ٱلللهُ عَلَى وَلا اللّهَ اللهُ عَلَى مَنْ يَسَاقِ اللهُ عَلَى مِنْ لِينَةِ أَلْهُ عَلَى مَنْ يَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَى مِنْ عَلَيْهِ وَلا وَلِكِ وَلَكِهُ وَلا وَلِي اللهُ عَلَى وَلا اللهُ يَسَلّهُ وَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَى وَلا اللهُ عَلَى وَلا اللهُ عَلَى مَن يَسَلّهُ وَلَالُهُ عَلَى مَنْ يَسَلّهُ وَلَكُ عَلَى مَنْ يَسَلّهُ وَلَالُهُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَسَلّهُ وَلَالُهُ عَلَى مَنْ يَسَلّهُ وَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ يَسَلّهُ عَلَى مَنْ يَسَلّهُ عَلَى مَنْ يَسَلّهُ عَلَى مَنْ يَسَلّهُ وَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ لِينَاهُ وَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلا لِللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلا اللّهُ عَلَيْهُ وَلا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلَ ٱلْقُرَى قَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَقَامَى وَّالْمَسَاكِينِ رَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْلًا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآء مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرُّسُولُ نَحْدُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيكُ ٱلْعِقَابِ مَ لِلْفُقَرَآهُ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرَضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَاثِكَ فَمُ ٱلصَّادِفُونَ وَٱلَّذِينَ تَبَوُّوا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ تَبْلِهِمْ لِحِبُّونَ مَنْ هَاجَمَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ويُؤَّثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُونَى شُحٌ نَفْسِهِ فَأُولَاثِكَ فُمُ "ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ جَآوًّا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْرَائِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِ تُلْوِينَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَزُّكَ رَحِيمٌ " أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَاتَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَغَوْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ بِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وإِنْ تُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَتَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ لَثِنْ أَخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَثِنْ تُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنَ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلَّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ٣ لَأَنْتُمْ أَشَكُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٥ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي تُرَّى تُعَصَّلَةٍ أَوْ مِنْ وَزَآه جُدُر بَأْسُهُمْ نَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَبِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَعَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٥ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قريبًا ذَاقُوا رَبَالَ أَمْرِهِمْ رَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱلْحُفْرُ قَلَمًا كَفَمَ قَالَ إِنِّي بَرِئٌّ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبًّ "الْعَالَمِينَ ١١ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَتَّهُمَا فِي "النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّآء ٱلطَّالِمِينَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِقَدِ وَاتَّفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا

#### سورة الممنحنة

100 mm

#### مدنيّة وهى نلث عشرة أية بِشْمِ ٱللّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا عَدْدِى وَعَدُوكُمْ أَرِّيْكَا، فَلْقُونَ إِلَيْهِمْ وَالْمَرُولُ وَإِلَيْهُمْ وَالْمَرُولُ وَإِلَيْهُمْ وَالْمَرُولُ وَإِلَيْهُمْ وَالْمَرُولُ وَإِلَيْهُمْ اللَّهِمْ وَمَنْ الْمُعْرُونَ الرَّسُولُ وَإِلِيْكُمْ أَنْ نُومُنُوا بِاللَّهِ رَبُّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجُنْمْ جِهَادًا في سَبِيلِي وَالْبَهَا، مَرْمَاتِي نُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِاللَّهِمْ بِاللَّهِمْ وَمَا أَعْلَيْهُمْ وَمَا أَعْلَمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِكُمْ أَلْولُولُهُمْ إِلَّا لُولِكُمْ وَمَا تَعْمُلُونَ مَعِيمٌ مَ عَدْ إِنْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا لُولًا وَلَامُ وَمِنْ فَوَلًا لِكُمْ وَمَا تَعْمُلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَاكُمْ وَمَا تَعْمُلُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا لُولَا لَكُمْ أَلْسُولًا حَسَلَتُهُ فَي إِلْرَهِيمَ وَالْفِينَ مَعَهُ إِنْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا لُمُ لُولًا وَلِيلًا مُولًا مُعْمُولُولُهُمْ وَمَا تَعْمُلُومُ وَمَا تَعْمُلُومُ وَمَا تَعْمُلُومُ وَمَا تَعْمُلُومُ وَمَا تَعْمُولُومُ مَنْ وَمَا تَعْمُلُومُ وَمَا تَعْمُولُومُ اللَّهُ مَوْلًا مُعْمُ وَمَا تَعْمُلُومُ وَمَا تَعْمُولُومُ مُنْ مُعَلًا وَلَا لِمُعْمُ وَلَا مُعْمُولُومُ اللَّهُ مَلْولًا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا لُمُنْ وَمِنْ الْمُعْلَى وَمُعَلِّا مُعْلَى وَالْمُولُولُومُ اللَّهُ مُنْ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا تَعْلَمُ وَلَا مُعْمُولُوا لِلْمُولُومُ لَا مُعْلَى الْمُولِى الْمُعْلُولُومُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُومُ لِلللّهُ مُنْ الْمُؤْلِقُولُولُومُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُومُ الْمُعْلِقُولُومُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُومُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُومُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْعُلُومُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُعْلُولًا الللّهُ مُولُولًا الللللّهُ اللّ

وَٱلْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُرِّمِنُوا بَّاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا تَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكُّلُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا رَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٩ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لَهَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وْٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْقَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٧ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَديرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٨ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارُكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ رَنْقُسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاعَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَائِكَ فَمْ ٱلطَّالْمُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاحِرًاتٍ فَٱمْتَعِنُوعُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُنُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلًّ لَهُمْ وِلَا ثُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وِلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتْكِخُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَٱسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وْلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمْ ٱللَّهِ يَتْكُمُ بَيْنَكُمْ وْٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ وَإِنْ نَاتَكُمْ شَيْء مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ مَعَاقَبْتُمْ نَآثُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَآتَقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِعِ مُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيًّْا ولَا يَسْرِقْنَ ولَا يَرْنِينَ ولَا يَقْتُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ ولَا يَأْتِينَ بِبُهْمَّانِ يَقْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنّ وأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوبٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَبْهِمْ قَدْ يَثِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَثِسَ ٱلْكَفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْفُبُورِ

## سورة الصف

مدنية وهنى اربع عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

؛ سَرَّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَغُولُونَ مَا لَا تَغْعَلُونَ ٣ كَثْمَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَغُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ م إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُلْيَانٌ مَرْضُوصٌ ٥ وَإِنْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ بَا قَوْم لِمَ تُوُّذُونَني وَقَدٌ تَعْلَمُونَ أَيِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَبًّا رَاغُوا أَرَاغَ ٱللَّهُ غُلُوتَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آدْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآنَلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى منَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتَى منْ بَعْدِي ٱسْهُهُ أَحْمَدُ عَلَمًا جَآءَهُمْ بِٱلْمَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ v ومَن أَطْلَمُ مِبِّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ، يُرِيدُونَ لِيُطْفِتُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَنْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمَّ نُورةٍ وَلُوْ كَوهَ ٱلْكَافِرُونَ ٩ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ولَوْ كَرةَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١١ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ نِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٣ يَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْحِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَمَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٣٠ وَأَخْرَى تُعِبُّونَهَا نَصْمٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمَنْعُ قَرِيبٌ وَبَشِمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِكُوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّونَ

غَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَآمَنَتْ طَآئِقَةً مِنْ نَنِى إِسْرَآئِلَ وَكَفَرَتْ طَآئِقَةً فَأَيْدُنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدْرِهِمْ فَأَصْبَعُوا طَاهِرِينَ

# سورة الجمعة

مدينة رهى احدى عشرة آية بشيم الله الرحيم

ا يُسَيِّجُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْفُدُّوسِ ٱلْعَرِيرِ ٱلْحَكِيمِ ا هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأَقِيْدِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَبُرَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٣ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمًّا يَكْتَفُوا بِهِمْ وهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۗ وَذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُرْتِيهِ مَن يَشَاء وْاللَّه ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعظِيمِ ، مَثلُ ٱلَّذِينِ خُبِّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ نُمَّ لَمْ يَخْبِلُوهَا كَمَنَلِ ٱلْحِمَارِ يَعْمِلُ أَسْعَارًا بِثْسَ مَثَلُ ٱلْفُوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٩ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَرْلِيَاء لِلَّهِ مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ تَقَبَّلُوا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧ وَلَا يَتَبَلُّونَهُ أَبْدًا بِهَا نَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ٨ قُلُ إِنَّ ٱلْمَرْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاتِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَتِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ 1 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُبُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْمِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ فَإِذَا تُضِيَتِ ٱلصَّلَوةُ نَانْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ نَصْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِخُونَ ١١ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا ٱلْفَصُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَاتِهُا فَلْ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ

## سورة المنافقين

مدنية وهى احدى عشرة آية

، إِذَا جَآءِكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِلَّك لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينِ لَكَاذِبُونِ ٣ إِنَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً نَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُون ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا نَطُبِعَ عَلَى غُلُودِهِمْ مَهُمْ لَا يَعْقَهُونَ ﴾ وإذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُك أَجْسَامُهُمْ وإنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقُولُهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُّ مُسَنَّدَةً يَعْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ ٱلْقَدُوُّ فَاحْدَرُهُمْ قَاتِلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ، وإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُوسُهُمْ ورَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٩ سَوَآه عَلَيْهِمْ أَسْتَعْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَعْمِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْقَاسِفِين ٧ فُمُ ٱلَّذِينِ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْهُ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ولِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلأَرْضِ ولَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَغْقَهُونَ ٨ يَعُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ولِلَّهِ ٱلْعِرَّةُ ولِرَسُولِهِ ولِلْمُؤْمِنِين ولَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِين لا يَعْلَمُون ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَانُكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يأتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمُرْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ فَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينِ ١١ ولَنْ يُوِّخِمَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآء أَجَلَهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ

#### سورة التغابن

محّبة رهى ثمان عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يسَيِّجُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وِلَهُ ٱلْحَبَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ \* فَدِيرٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَبِنْكُمْ كَامِرٌ ومنْكُمْ مُوِّمِنْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُون بَصِيمٌ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلأَرْضَ بِٱلْخُقِّ وصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ، عَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِوُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ولَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ نَقالُوا أَبَشْ يَهْدُونَنَا فَكَفُرُوا وَتَوَلُّوا وٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وٱللَّهُ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ٧ رَعَمَ ٱلَّذِينِ كَفُرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوا قُلْ بَلَى ورَتَّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمٌّ لْغُنَبُّونَ بِمَا عَبِلْغُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٨ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ ورَسُولِهِ وٱلنُّور ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيمٌ 1 يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّفَانُن ومَنْ يُرِّمِنْ بِٱللَّهِ رِيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّمْ عَنْهُ سَيِّآتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَغْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدِينَ بِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وْٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِثْسَ ٱلْتَصِيرُ ١١ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّنتُمْ فَإِنَّهَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْبُيِينُ ٣ أَلِلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلنَّوْمِنُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ رَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْغُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

٥١ إِنَّهَا أَمْوَالُكُمْ وَأَرْلَادُكُمْ يِثْنَةٌ وَاللّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١١ قَاتَتُوا اللّهَ مَا السّعَمْمُ وَالْمَهُ وَاللّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩ قَاتَتُوا اللّهَ عَنْوا لِأَنْفُولُ وَمَنْ يُوَى فَيْ تَلْسِعِ تَأْرِلَاثِكُ فَمْ السُّلَةِ عَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهَ عَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهَ عَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهَ عَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى إِلَا لللّهَ عَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهَ عَرْضًا حَسَنًا لِمُعَلّمُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَرْضًا لَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### سورة الطلاق

مدنيّة وهي اثنتا عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا اللّهِ وَاللّهِ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاء فَعَلِقُوضٌ لِمِدَّتِهِنْ وَأَحْصُوا الْعِدْقَ وَالْقُوا اللّهَ وَبَكُمْ لَا يُعْرِجُوضٌ مِن بُيُوتِهِنْ وَلاَ يَخْرُجُن إِلّا أَن يَأْتِينَ وَاللّهِ مَتَى اللّه وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا قَدُوى لَعَلّ اللّه فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا قَدُوى لَعَلّ اللّه فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا قَدُوى لَعَلّ اللّه فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسِكُوفُنْ بِمَعْرُوبِ أَوْ فَا وَفُوضٌ بِمَعْرُوبِ وَأَشْهِدُوا دَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِينُوا الشَّهَادَة لِلّهِ ذَلِكُمْ يُوسَلِّهِ وَاللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عُمُلًا لَهُ أَمْرُا لا أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عُلْلُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٠,,

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَبْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُوهُنَّ أَجُورُوا وَلَكُمْ وَالْكِورُوا وَلَمُ وَالْكِرُوا اللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَهُ اللّهُ ال

#### سورة التعريم

#### مدنية وهى اثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيْهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحْرَمُ مَا أَحَلُ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَعِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ عَلَيْ أَيْدَائِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ عَلَيْ أَيْدَائِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣ وَإِنْ أَسَمَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِعِ حَدِيثًا فَلَمًا نَبَأَتُ بِعِ وَأَطْهَرَهُ ٱلْخَلِيمُ عَلَيْ فَلَمًا نَبَأَتُ بِعِ وَأَطْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْف بَعْضِ فَلَمَّا نَبَأْهَا بِعِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ أَلَالًا عَلَيْهِ عَرْف بَعْضُ فَلَا لَنْ مَنْ أَنْبَأَكُ إِلَيْ عَلَيْ مَنْ أَنْبَأَكُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مَنْ أَنْبَأَكُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأْهَا بِعِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَأَعْرَضُ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبْأَهَا فِي قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ إِلَيْهُ مِنْ فَيْعُونُ فَلَيْهُ مَا لِي اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَرْف اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيمًا لَيْمَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

هَذَا قَالَ نَبَّأْنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيمُ مِ إِنْ تَتُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَطَاقَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَمَالِعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلآثِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ طَهِيرٌ ، عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُوْمِنَات قَانِتَاتٍ قَآئِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَآئِجَاتٍ ثَيْبَاتٍ وَأَبْكَارًا ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسِ وَٱلْحِارَةُ عَلَيْهَا مَلآئِكُمُّ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْضُونَ ٱللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ رَيَفْعَلُونَ مَا يُرُّمَرُونَ ٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّهَا تُجْزَرْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُغْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَهُولُونَ رَبَّنَا أَثْنِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ 4 يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَارَ وَٱلْمُنَانِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْبَصِيرُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا آمْرَأَةَ نُوحِ وَٱمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَعَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُقْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيًّْا وَقِيلُ ٱنْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ١١ رضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱمْرَأَةً فِرْعَرْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آنْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجُنَّةِ وَخَتِبِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخَيْنِي مِن ٱلْقُوم ٱلطَّالِمِينَ ١١ ومَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَكُنْنَا بِبِعِ مِنْ رُرِحِنَا وِصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتْبِع وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَائِتِينَ

# عراق المراق المر

مكّية رهى ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

 ١ كَبَارَكَ ٱلَّذِي بِنَدِهِ ٱلْمُلُكُ رَفُرَ عَنَى كُلِي شَيْ قَدِيرٌ ٣ ٱلَّذِي جَنِ ٢٩ كَلَقَ ٱلْمُلُكُ رَفُرَ عَنَى كُلِي شَيْهِ قَدِيرٌ ٣ ٱلَّذِي جَنِ ٢٩ كَلَقَ ٱلْمُلُوتُ وَٱلْمُلُوتُ وَٱلْمُلُوبُ الْمُلُورُ الْمُلُورُ الْمُلْمِدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

٣ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبّاقًا مَا تَرَى فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِنْ تَقَاوُتٍ مَا ثَمَّ ٱلْجِعِ ٱلْبَصَرَ مَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ٣ ثُمَّ ٱلْجِعِ ٱلْبَصَرَ مُرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلسَّمَاءُ ٱلثَّنْيًا بِمَصَادِمَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيمِ ٩ ولِلَّذِينَ كَفُرُوا بَرَبِّهِمْ مُذَابُ جَهَيًّامَ وَبُعْسَ ٱلْعُومِينِ ٩ وللَّذِينَ كَفُرُوا بَرَبِّهِمْ عَذَابُ ٱلشَّعِيمِ ٩ وللَّذِينَ كَفُرُوا بَرَبِّهِمْ عَذَابُ أَلْقُوا فِبِهَا سَعِعُوا لَهَا شَهِمنًا وَعِيَ عَدَابُ جَهَيًّامَ وَبُوشَى ٱلْمَعِيمُ ٩ إِذَا أَلْقُوا فِبِهَا سَعِعُوا لَهَا شَهِمنًا وَعِيَ

عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ، إِذَا ٱلْقُوا فِبهَا سَبِعُوا لَهَا شَوَعَا وَهِى تَقُورُ م قَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْقَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِى فبهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَوَتْنَهَا أَلْمُ يَلْوَلُمُ مَنْ الْقَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فبهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَوَتْنَهَا أَلْمُ مِنْ يَأْتُكُمْ نَذِيرٌ فَكَذَّنَنَا وَفُلْنَا مَا نَزَّلُ ٱللَّهُ مِنْ يَأْتُكُمْ نَذِيرٌ فَكَذَّنَنَا وَفُلْنَا مَا نَزَّلُ ٱللَّهُ مِنْ

شَيْء إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي صَلَالٍ كَبِيمٍ ١٠ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا تَسْمَعُ أَوْ نَفْقِلُ مَا كُنَّا فِي فِي أَفْقَابِ ٱلشَّعِيمِ ١١ مَاعْتَرَفُوا بِكَنْبِهِمْ فَانْحُمَّا لِأَفْقَابِ ٱلسَّعِمِ ١١ إِنَّ أَنْفُونَ وَأَسْرَا وَأَسْرَا وَلَاكُمْ أَوْ اللَّهِمِ مَعْفِرَةً وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١٣ وَأَسْرُوا وَلَاكُمْ أَوْ

الدِين يَحْسُون رَبِهِم كِاللَّذِي تَهُمْ مُعْسِرُهُ وَاجْمَ لَغِيمَ " وَالْمِرُوا وَلَحْمُ أَوْ أَجْهُرُوا بِدِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهِانِيفُ أَنْ مَنْ خَلَقَ رَعْمِ ٱللَّطِيفُ النَّظِيفُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَلَّ

ٱلْخَبِيرُ ١٠ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا فِي مَناكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ وَالْمِيَّةِ وَالْفِي ٱلنَّشُورُ ١٠ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءَ أَنْ يُغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ

قَوْدًا هِيَ تَهُورُ ١٠ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّيَاء أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا وَسَعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا وَسَعَمُلُمُونَ كَيْفًا لَكُونِ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفُ كَانَ تَكِيمٍ

144

إِنّهُ بِكُلِ شَيْ هُ بَصِيمٌ ١٠ أَمْنُ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الْرَحْمَنِ إِن ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ١١ أَمْنَ هَذَا ٱلَّذِى يَرُزُقُكُمْ إِن أَمْسَكَ رِزْقُهُ بَلَ أَجُوا فِي غُنُورِ ١٣ أَمَنَ يَمْشِى مُكِبًا عَلَى وَجْهِمِ أَهْدَى أَمْنَ يَمْشِى مُكِبًا عَلَى وَجْهِمِ أَهْدَى أَمْنَ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى وَجْهِمِ أَهْدَى أَمْنَ الشَّعْ وَبَيِّا عَلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ الشَّعْ وَاللَّذِى أَنْشَأَكُمْ وَاللَّذِى وَاللَّهِ وَإِنْكَا أَلَى وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ مِن اللَّهُ وَاللَّهِ وَإِنْكَا أَلَاثِي وَلِيلًا كَانَمُ مَا اللَّذِى كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ١٩ فَلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَلِيلَ عَذَا ٱلَّذِى كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ١٩ فَلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ فَعَنَا اللَّهُ وَمِن مَعْدَا اللَّذِى أَنْتُهُ وَمِن مَنْ هُو قِ فَلَالِ أَلِيقِ مُنْ هُو اللَّهُ وَمِن مَنْ هُو فِي فَلَالِ أَلِيقِ مَنْ اللَّهُ وَمِن مَعْدَا إِنَّ عُنْ اللَّهُ وَمِن مَنْ هُو فِي فَلَالِ أَلِينِ اللَّهُ وَمِن مَنْ عَذَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا لَمُنا اللَّهُ الْمُعَلِقُ مَنْ اللَّهُ وَمِن مَنْ هُو لِمُنْ اللَّهُ وَمِن مَنْ هُو فِي فَلَالِ مُبْهِمِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عُولًا اللَّهُ عُولًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ مَا إِنْ أَصْمَةً مَا أَنْكُمْ عَوْرًا فَمَن يَأْتِيلُمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ اللَّهُمُ الْلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُلْولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# سورة القلم

مكَّيَّة وهي اثنتان وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا نَ وَٱلْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٣ مَا أَنْتَ بِنِعْتَةِ رَبِّكَ بِحَغْنُونِ ٣ وَإِنْ لَكَ لَأَجْرًا عَيْمَ مَنْنُونِ ٩ وَإِنْكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ٥ مَسْتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ لَا جُرًا عَيْمَ مَنْنُونِ ٩ وَإِنْكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ٥ مَسْتُبْصِرُ وَيَهُمِرُونَ ٩ بِأَيْمُ مِنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالنَّهُ تَدِينَ ٨ وَقُوا لَوْ تُذْهِنُ فَيُدْهِلُونَ ١٠ وَلَا يُلْهُ مِنْكُونِينَ ٩ وَدُوا لَوْ تُذْهِنُ فَيُدُهِلُونَ ١٠ وَلَا تُعْلَى خُلُونِ مَا وَلَا يَعْدَ أَيْمِ الْمَعْلَى مَعْتَدِ أَيْمِ ١٠ عَنْلِ بَعْدَ ذَلِكَ رَبِيمٍ ١٠ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَنِينَ ١٠ إِذَا تُعْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْفُرْطُومِ ١١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَنَا آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْفُرْطُومِ ١١ إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَنَا أَيْكُونَ ١١ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْفُرْطُومِ ١١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَنَا

بَلَوْنَا أَفْعَابَ ٱلْجَنَّةِ إِنَّ أَقْسَبُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِعِينَ ١٨ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ١١ قطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ٢٠ قَأَمْجَعَتْ كَالصَّريم ٣١ تَتَنَادَوْا مُصْعِينَ ٣٢ أَنِ ٱغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ٣٣ قُانْطَلَغُوا رَهُمْ يَتَعَانَتُونَ ٢٠ أَنْ لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَرْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ٥٠ وَهَكَوْا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ ٢٦ فَلَمًّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ٢٧ بَلْ كَعْنُ تَعْرُومُونَ ١٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا نُسَتِّحُونِ ٢٩ قالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٣٠ فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ على بعْصِ يَتَلاومُونِ ٣١ قَالُوا يَا وَيُلِّنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ٣٣ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا حَبْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ٣٣ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونِ ٣٠٠ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٠ أَفَتَجْعِلْ ٱلْمُسْلِمِينِ كَٱلْجُرْمِينِ ٣٩ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيعِ تَدُرُسُونِ ٣٨ إِنَّ لَكُمْ فِيعِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْفيامةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعْكُمُونَ ٣٠ سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١٩ أَمْ لَهُمْ شُرَكًا؛ فَلْيَأْتُوا بِشُركَآئِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٦ يَوْمَ يُكُشفُ عَنْ سَاتِي وِيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلجُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٣ خَاشِعَةَ أَبْصَارُهُمْ تَرْهِفُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنِ إِلَى ٱلجُّهُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ جَمْ فَكَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْخَدِيثِ سَنَسْتَكُورُجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ٥٠ وأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ٢٩ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَقْرَمِ مُثْقَلُونَ ١٠ أَمْ عِنْدَهُمْ ٱلْعَيْبُ مَهُمْ يَكْتُبُونَ ١٠ فآَمْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى وهُو مَكْظُومٌ ١٩ لَوْلَا أَنْ تَذَارَكَهُ يِعْمَةُ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآء وهُوَ مَذْمُومٌ ٥٠ فَأَجْتَبَاهُ رَدُّهُ تَجَعَلُهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٥ وَإِنْ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِغُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَبِعُوا الذِّكَمَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجَيْنُونٌ ١٠ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

مضيّة وهي اثنتان وخبسون آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْحَاقَةُ ، مَا آلْحَاقَةُ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ، كَذَّبَتْ تَبُودُ وَعَالًا بِٱلْقَارِعَةِ م فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ٩ وَأَمَّا عَانَّ فَأَهْلِكُوا بِرِم صَرْصَر عَاتِيَة ٧ كَتُرْهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ رَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمُ بِمِهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَارُ نَعْلِ خَارِيَةٍ ٨ فَهَلُ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاتِبَةِ ٩ وَجَآء نِرْعَوْنُ ومَنْ قَبْلَهُ وَٱلْمُرْتِفِكَاتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١٠ نَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهمْ نَأْخَذُهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ॥ إِنَّا لَبًّا طَعَى ٱلْمَآءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجَارِبَةِ ٣ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ رَبَعِيتِهَا أُذُنَّ وَاعِيَّةٌ ٣٠ فَإِذَا نُغِجَ فِي ٱلصُّورِ نَفْتَةٌ وَاحِدَةً ١١٠ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ مَذَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَهُ ١١٠ مَيْوَمَثِينَ وَقَقَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١٦ وَٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءَ فَهِيَ يَوْمَثِدٍ واهِيَةٌ ١١ وٱلْمَلَكُ على أَرْجَآيْهَا رَيْعُيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِيدٍ ثَمَانِيَةً ١٨ يَوْمَثِيدٍ نُعْرَضُون لَا تَعْنَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ١١ فَأَمًّا مَنْ أُرتِيَ كِتَابَّهُ بِيَبِينِهِ فَيَعُولُ هَارُمُ ٱقْرَوا كِتَابِيَهُ ٢٠ إِنِّي ظَنَنْتُ أَتِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّهُ ٢١ نَهُرَ فِي عَيشَةٍ رَاهِيَةٍ ٢٣ فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ ٣٦ قُطُولُهَا دَانِيَةً ٢٠ كُلُوا رَٱشْرَبُوا هَنِنًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١٠ وأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ٢٩ وَلَمْ أَدْرٍ مَا حِسَابِيَهُ ٢٧ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ٢٨ مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيَهُ ٢١ عَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَهُ ٣٠ حُذُرةُ فَغُلُوهُ ٣١ ثُمَّ ٱلْجَيمَ صَلُّوهُ ٣٦ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلَا يَخْشُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣٠ فَلَيْسَ لَهُ

الَّيْوْمُ هَهْنَا حَيِيمْ ٣٩ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ٣٧ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ٣٠ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ٢٠ وَلَا يُقَوْلُ كَاهِنِ وَسُولٍ حَرِيعٍ ١٦ وَمَا هُوَ يَقَوْلُ كَاهِنِ وَسُولٍ حَرِيعٍ ١٦ وَمَا هُوَ يِقَوْلِ شَاعِمٍ قَلِيلًا مَا ثُومُنُونَ ٣٦ وَلَا يَقَوْلُ كَاهِنِ لَلَيْكُ مَا تُومُنُونَ ٣٠ وَلَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا لَالْمَا يَوْمُنُونَ ٣٠ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا لَا لَمَا يَعْفُ الْفَالِينِ ٣٠ فُمْ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ٧٠ فَمَا بَعْضُ اللَّهَارِيلِ ٥٠ لَكَذُنَا مِنْهُ بِالْيَبِينِ ٣٠ فُمْ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ٧٠ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٨٠ وَإِنَّهُ لَتَدُحِرَةٌ لِلْمُتَقِينِ ١٥ وَإِنَّهُ لَحَدُ وَلِينَ ١٠ وَإِنَّهُ لَحَدُ وَلِينَ ١٠ وَإِنَّهُ لَحَدُ عَنْهُ الْمَقِينِ ٢٠ وَإِنَّهُ لَمَنُوا عَلَى الْمُعْرِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَحَدُ وَلِينَ ١٠ وَإِنَّهُ لَحَدُ وَلِينَ ١٠ وَإِنَّهُ لَحَدُ الْمَعْرِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَحَدُ وَلَا لَعَظِيمِ ٢٠ وَإِنَّهُ لَمَنُوا عَلَى الْمُعْرِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَحَدُ وَلَا لَعَلَى الْمُعْلِينِ ٢٠ وَإِنَّهُ لَعَنْ الْمُعْلِينِ ٢٠ وَإِنَّهُ لَعَنْ الْمَعْلِينِ وَلَا لَعَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَعَنْ الْمُعْلِينِ وَلَا الْعَلْمِينَ وَلَا لَعَلَى الْمُعْلِيمِ وَلَى الْمُعْلِيمِ وَلَا الْعَلْمِينَ وَلَا لَعَلَى الْمُعْلِيمِ وَلَا لَعَلَى الْمُعْلِيمِ وَلَا لَا لَعْلُولُ وَلَا لَعَلَقُ الْمَعْلَى الْمَعْلَى وَلَا لَعْلُمُ وَلَا لَعَلَى الْمَعْلِيمِ وَلَا لَعَلَى الْمُعْلِيمِ وَلَا لَعْلَمُ عَلَى الْمُعْلِيمِ وَلَا لَعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمِ وَلَا لَعْلَى الْمُعْلَى الْمِيمِ وَلَقُولُولِ الْعَلَيْمِ وَلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُولِينَ عَلَى الْمُعْلِيمِ وَلَا لَعْلَمُ الْمُؤْلِيمُ وَلِينَا لِلْمُعْلِيمِ وَلَا لَعْلَمُ الْمُعْلِيمِ وَلَا لَا لِعْلَى الْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا عَلَى الْمُعْلِيمِ وَلَا لَا لَعْلَى الْمُعْلِيمِ وَلِي الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقِيلُولُكُولُ الْمُعْلِمُ الْمِلْمِيلِيمِ وَلِهُ لِلْمُ لِلْمُ لِعَلَيْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ وَلِلْمُ لِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِلْمُعْلِمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ لِعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لِعِلْمُ ا

# سورة المعارج

مكّية وهى اربع واربعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَأَلُ سَآئِلٌ بِعَذَابِ واقِع اللَّمَافِرِين لَيْسَ لَهُ دَافِعْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الْمَعَارِجِ الْعَبْ الْمَعْدَارُهُ خَنْسِينَ أَلْفَ الْمَعَارِجِ الْعَبْرُ اللَّهِ اللَّهِ فِي يَوْمِ كَان مِقْدَارُهُ خَنْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ هَ فَاضَعِمْ صَبْرا جَبِيلًا ١٠ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ١٠ وَتَرَاهُ تَرِيبًا ٨ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْمِهْلِ ١٠ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْمِهْنِ ١٠ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمً اللَّهُ مَ يَرَدُ ٱلْخُبِرِمُ لَوْ يَقْتَدِى مِنْ عَدَابٍ يَوْمَيْنِ بِبَنِيهِ ١١ حَبِيمًا فَمْ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهُ اللَّهُ وَلَى يَقْتَدِى مِنْ عَدَابٍ يَوْمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيمًا فَمْ وَصَاحِبَتِهِ وَأَلِيهِ ١٠ وَلَّاكُمْ لِينَ الْأَرْضِ جَبِيمًا فَمْ وَصَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَلْوعًا ١٠ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ عَلْمِعًا ١٠ إِنَّا اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهِمْ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهِمُ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمُ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمْ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمْ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمْ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمْ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهِمُ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمْ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهِمْ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمْ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمْ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمْ اللَّهُ عَلَى عَلَوهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمْ اللَّهُ عَلَى صَلَوتُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَوهُ عَلَى عَلَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَيْهِ اللْعُلِيقِ اللْعُولُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللْعُلِيقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعِلَاقُ اللَّهُ اللْعُلِيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

دَآئِمُونَ ١٣ وَآلَٰذِينِ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّى مَعْلُومٌ ١٥ لِلسَّآئِلِ وَآلْكَوْرُومِ ٢٣ وَآلَٰذِينَ فَمْ مِن عَذَابِ رَبِهِمْ مُشْفِقُونَ وَأَلَّذِينَ فَمْ مِن عَذَابِ رَبِهِمْ مُشْفِقُونَ ٢٨ إِنَّ عَذَابَ رَبِهِمْ عَيْرُ مَأْمُونِ ٢٨ وَآلَٰذِينَ فَمْ لِفُورِجِهِمْ حَافِطُونَ ٣٠ إِلَّا عَلَى أَزْواجِهِمْ أَزْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ عَابِّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٣١ مَنِي ٱلْبَقَى عَلَى أَزْواجِهِمْ أَرْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ عَالِهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ٣١ مَنِي ٱلْبَقَى ٣٣ وَآلَٰذِينَ فَمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٣٣ وَآلَٰذِينَ فَمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُعَافِطُونَ ٣٣ وَآلَٰذِينَ فَمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُعَافِطُونَ ٣٣ وَآلَٰذِينَ كَفَرُوا تِبَلَكُ مُهْطِعِينَ ٣٣ عَي السَّعَلُونَ ٣٠ أَمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُحْمَلُ جَنَّةَ عَلَى أَنْ يُحْمَلُ جَنَّةَ عَلَى أَنْ يُحْمَلُ مَنْ يَعْمُونَ ٣٠ عَلَى أَنْ يُحْمَلُ مَنْ يَعْمُونَ ٣٠ عَلَى أَنْ يُحْمَلُ مَنْ يَعْمُونَ ٣٠ عَلَى أَنْ يُحَلِّي مَنْهُمْ وَمَا كُنَى يَعْمُونَ ٣٠ عَلَى أَنْ يُحَلِّي مَنْهُمْ وَمَا كُنَى يَعْمُونَ ٣٠ عَلَى أَنْ يُجَوِّقُ مَنْ مَلُولِهِ إِلَّا لَقَادِرُونَ ١٩ عَلَى أَنْ يُبَكِلُ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا كَنَى يَعْمُونَ ٣٠ عَلَى أَنْ يُبَعِلُ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا كُنَى يَعْمُونَ ٣٠ عَلَى أَنْ يُبَعِلُ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا كُنَى يَعْمُونَ عَلَى أَنْ يُبَعِلُ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا كُنَى يُومُونُ وَيَعْمُونَ عَمْ الْنَعْمُ إِلَى يُعْمُونَ عَمْ يَعْمُونَ عَلَى أَنْ يُبَعِلُ عَلَى أَنْ يُعْمِلُونَ عَلَى أَنْ يُعْمُونَ عَلَى أَنْ يُعْمُونُ عَلَى أَنْ يُعْمُونَ عَلَى أَنْ يُعْمُونَ يَعْمُونَ عَلَى أَنْ يُومُونَ عَلَى أَنْ يُعْمُونَ عَلَى أَنْ يُومُونَ عَلَى أَنْ يُعْمُونَ عَلَكُوا يُوعِلُونَ ع

٥ 🗱 سورة نوح 💢 ٥

محّية وهى تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِعِ أَنَ أَنْدِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيه أَلِيمٌ ٣ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٣ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيغُونِ ٣ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ نُنُونِكُمْ وَيُوَجِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآء لَا يُوَجَّرُ لُو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي نَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَتَهَارًا فَلَمْ يَرْدُهُمْ دُعَامَى إِلَّا مَوَارًا ٤ وَإِنِّي كُلُّمَا دَعَوْنُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا هُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا م ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا السَّمَة فِيرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ١٣ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠ أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ١٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّبْسَ سِرَاجًا ١٩ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١١ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا ويُعْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٩ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ٢٠ قَالَ نُوجْ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَوِدُهُ مَالْهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ٢١ وَمُكَرُوا مَكْرًا كُبًّارًا ١٣ وَقَالُوا لَا تَذَرَّنَّ آلَهَتَكُمْ وَلَا تَذَرَّنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ٣٣ وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا ١٠٠ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَوْدِ ٱلطَّالِيبِينَ إِلَّا صَلَالًا ١٥ مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ أُغْرِتُوا نَأَدْجِلُوا نَارًا ٢٩ فَلَمْ يَعِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ١٧ وقَالَ نُوجٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ١٨ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَانَكَ وَلَا يَلِكُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ٢٩ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَللْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَوْدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا



ا قُلْ أُوحَى إِلَى أَنَّهُ ۗ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِيِّ قَفَالُوا إِنَّا سَبِعْمَا قُوْآنًا تَحَمَّا

ا يَهْدِى إِلَى ٱلرُّهْدِ فَأَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّفَا أَحَدًا ٣ وَأَنَّهُ تَعَالَ جَدُ رَبِّنَا مَا ٱلَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ه وأنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولُ ٱلْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُونُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنَّ فَزَانُوهُمْ رَهَقًا ٧ وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كُمَا طَنَتْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّا لَبَسْنَا ٱلسَّبَآء نَوَجَدُنَاهَا مُلثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا رَشُهُبًا 1 وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْعِ فَمَنْ يَسْتَبِع ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَكًا ١١ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِخُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآتِقَ تَدَدًا ١١ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُجِّعِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَنْ نُجْعِزَهُ هَوَبًا ١٣ وَأَنَّا لمَّا سَبِعْنَا ٱلْهُدَى آمَنَّا بِعِ فَمَنْ يُؤْمِنْ دَرِّيِّهِ فَلَا يَعَافُ بُغْسًا وِلَا رَهَقًا وَأَمَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ تَمَنَّ أَسْلَمَ فَأُولَآئِكَ تَعَوَّرًا رَشَدًا ٥٠ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٩ وأَن لَوِ ٱسْتَغَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَآء غَدَقًا ١٠ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَفَدًا ا وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعْ ٱللَّهِ أَحَدًا ١١ وَأَنَّهُ لَبًّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْعِ لِبَدًّا ٢٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي ولا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ٣ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدَا ٣٣ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ٣٣ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًّا ٢٣ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ ٱللَّهِ ورسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ فَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٥ حَتَّى إِذَا رَأَوًا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَصْعَفُ نَاصِرًا وَأَتَلُّ عَدَدًا ٢٦ قُلْ إِنَّ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ ٱلْقَيْبِ نَلَا يُظْهِمُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ٢٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ

يَسْلُكَ مِنْ بَيْنِ يَكَيْعِ رَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ١٨ لِيَعْلَمَ أَنْ تَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَخَاطَ بِنَا لَذَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْء عَدَدًا



# مكتة وهى عشرون آية بشي ٱلرَّحِيمِ

 ا يَا أَيْهَا ٱلْهُزَّمَلُ ٢ قُمِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٣ نِصْفَهُ أَو ٱتَّفُصْ مِنْهُ قلِيلًا م أَوْ رِدْ عَلَيْهِ رِرَتِلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ تَوْلًا تَقِيلًا ١ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِي أَشَدُّ وطُّا وَأَقْوَمُ قِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبُّمًا طَوِيلًا م وَانْكُم آسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ١ رَبُّ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَعْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا تَّعِدُهُ وَكِيلًا ١٠ وآصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرُهُمْ أَعَجُوا جَبِيلًا ا رَدُرْنِي وَٱلْمُكَدِّنِينَ أُولِ ٱلنَّعْمَةِ رَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ١١ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا رَجِيبًا ١٣ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِبِمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ١٥ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِذَا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٩ نَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ١٧ نَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرُّتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٨ ٱلسَّمَآء مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وعْدُهُ مَعْفُولًا ١٩ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ نَمَنْ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِنَّ رَبِّهِ سَبِيلًا ٢٠ إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلْثَى ٱللَّيْلِ وَنِصْغَهُ وَثُلْثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ نَتَابَ عَلَيْكُمْ قَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِنْ فَصْلِ ٱللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَٱلْتَرَأُوا

مَا تَيَسَّمَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآفُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا ٱللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَرَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ لَجُدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ





#### مكيّة وهي خبس وخبسون آية يشم ٱللّٰةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُدُّقِرُ اللهُ عَمْ فَأَنْدِرْ الآ وَرَقُكَ فَكَبِّرْ الْ وَفِيَاتِكَ قَطَهِمْ ه وَٱلرَّجْوَ فَاصْعِمْ الْ وَفِيَاتِكَ قَطْهِمْ الْقَافِرِ فَالْحُوْدِ وَمَنْ فَاعْمُ يَسِيمِ الْ فَرْنِي وَمَنْ خَلْكَ بَوْمَيْدِ يَوْمُ عَسِمْ الْ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَيْمُ يَسِيمِ الْ فَرْنِي وَمَنْ خَلْفُ وَحِيدًا اللهَ وَتَنينَ شُهُودًا اللهَ وَمَنينَ شُهُودًا اللهُ تَمْهُودًا اللهُ تَمْهُودًا اللهُ تَمْهُودًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الآيَاتِيَا عَنِيدًا اللهُ تَمْهُونَا اللهُ تَمْوَدًا اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَلَى الآيَاتِيَا عَنِيدًا اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوا اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْ وَمَا هِي اللهُ عُلْولِ اللهُ عَنْوَلَ الله

دِكْرَى لِلْبَشِي ٣٥ كُلَّا وَٱلْقَتَى ٣٣ وَٱللَّيْلِ إِذَا أَذْبَرَ ٣٧ وَٱلصَّعِ إِذَا أَسْفَى لِلْبَشِي الْمَ الْمَقَا لَالْمَثَى الْمُعَلِّمِ الْمَثَى الْمُعَلِّمِ الْمَثَى الْمُعَلِّمِ اللَّهَ الْمَعَلِينِ ٣٥ كُلُّ الْمَشِينِ ٣٥ فِي جَنَّاتٍ الْمَيْمِينِ ٣٥ فِي جَنَّاتٍ الْمَيْمِينِ ٣٥ فِي جَنَّاتٍ الْمَيْمِينِ ٣٥ فِي مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ عَم قَالُوا لَمْ نَكُ مِن يَعَسَآءَلُونِ عَنِ ٱلْمُحْرِمِينِ ٣٥ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ عَم قَالُوا لَمْ نَكُ مِن الْمُحْرِمِينِ ٥٥ وَلَمْ نَكُ فُطْعِمُ ٱلْمِسْكِيقِينَ ٣٥ وَكُنَّا غَوْمُ مَعَ ٱلْمُآتِقِينِ ٥٥ وَلَمْ نَكُ فُطُعُمْ الْمُسْكِيقِينَ ٣٥ وَكُنَّا غَوْمُ مَعَ ٱلْمُآتِقِينِ ٥٥ وَلَمْ نَكُو مُعْرِمِينِ ١٥ كَأَنَّهُمْ حُمْرُ مُنْ اللَّهُ عَنِ ٱللَّمُّ حَرِّةٍ مُعْرِمِينِ ١٥ كَأَنَّهُمْ حُمْرُ مُنْ اللَّهُ عَنِ اللَّمُ عَنِ ٱللَّمُ حَرِقِ مِنْهُمْ أَنْ يُوتَى خَعْفًا مُسْتَنْفَرَةً تَرْتُ مِنْ قَسْوَرَةِ ٥٥ بَلَا يُورِيهُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُوتَى خَعْفًا مُنْسَرَةً ٣٥ كُلُّ إِلَّهُ مَنْ اللَّهُ عُونُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عُنِ اللَّهُ عَنِ أَلْكُولُونَ الْآلَامُ وَالْمَالُولُونَ الْآلَامُ وَالْمَالُولُونَ اللَّهُ عُنْ أَعْلُ ٱللَّهُ مَن أَعْلُ ٱللَّهُ عَنْ أَعْلُ ٱللَّهُ مَن أَوْلُ ٱللَّهُ مَنَ أَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقِي وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِولُ الْمُعْلِي وَالْمُلِّ الْمُعْلِي وَالْمُلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي وَالْمُلُولُ الْمُعْلِي وَالْمُلُولُ الْمُعْلِي وَالْمُلُولُ الْمُعْلِي وَالْمُولِ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْ

## سورة القيامة

مَكَيْة رهي اربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لَا أَقْسِمُ مِدُوم ٱلْقِيَامَةِ ٣ وَلاَ أَقْسِمُ بِالنَّقْسِ ٱللَّوْامَةِ ٣ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْ لَسَوِّى بَنَانَهُ ٥ بَلْ يُرِيكُ ٱلْإِنْسَانُ لِيَغْبَرُ أَمَامَهُ ٣ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ٧ قَإِذَا بَرِيَى ٱلْبَصَمُ ٱلْإِنْسَانُ لِيَغْبَرُ أَمَامَهُ ١ وجُعِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ١٠ يَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذٍ أَيْنَ آلْمُسْتَقَمَّ ١٣ كُلَّا لَا ورَزَ ١٣ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَثِذٍ ٱلْمُسْتَقَمَّ ١٣ يُنَبِّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذٍ أَيْنَ بَمَا قَدْمَ وَأَخْرَ ١٩ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَثِذٍ ٱلْمُسْتَقَمَّ ١٣ يُنَبِّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذٍ أَلْهُ مَعَادِيرَةً ١٠ وَلَوْ ٱلْقَى مَعَادِيرَةً ١٩ لا لاَ يُقْلِلُ لِعِ ١٤ إِلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآتَهُ ١٨ وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيرَةً ١٤ لا لاَ يُحْتَلُ فِعِ ١٤ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآتَهُ ١٨ وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيرَةً ١٤ لا لاَ يُحْتَلُ فِعِ ١٤ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآتَهُ ١٨ وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيرَةً ١١ لا لاَ يُحْتَلُ فِعِ ١٤ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآتَهُ ١٨ وَلَا لَيْنَافِلَ لِيَعْمَلُ فِعِ ١٤ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآتَهُ ١٨ وَلَا لِللْعَلَى اللهَمْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآتَهُ ١٨ مَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعِلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

3/6

قَرَأْتَاهُ مَا أَلِيعٌ عُرْآنَهُ ١١ دُمْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٠ كُلّا بَلُ نُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ ١١ وَجُوهُ يَوْمَيْدِ نَاصِرَةٌ ١٣ إِلَى رَبِهَا نَاظِرَةٌ ١١ وَجُوهُ يَوْمَيْدِ نَاصِرَةٌ ١٣ إِلَى رَبِهَا نَاظِرَةٌ ١١ وَرُجُوهُ يَوْمَيْدِ نَاصِرَةٌ ١٣ إِلَى رَبِهَا نَاظِرَةٌ ١١ وَرُجُوهُ يَوْمَيْدِ بَاسِرَةٌ ١١ كَلّا إِذَا بَلَقَتِ السَّايُ ١٠ التَّرَاقِيَ ١٠ وَقِيلَ مَنْ رَاقِي ١٨ وَظَنَّ أَتُهُ الْفِرَائِ ١٩ وَالْتَقْتِ السَّانُ بِالسَّانِ ١٠٠ إِلَى مِنْ مَنْ رَاقِي ١٨ وَظَنَّ أَتُهُ الْفِرَائِ ١٩ وَالْتَقْتِ السَّانُ بِالسَّانِ ١٠٠ إِلَى مِنْ مَنْ مَنْ رَاقِي ١٠٠ فَمْ أَوْلُ لَكَ تَأْوَلُ ١٩٠ فَمْ أَوْلُ لَكَ تَأْوَلُ ١٩٠ فَمْ أَوْلُ لَكَ تَأْوُلُ ١٩٠ فَمْ أَوْلُ لَكَ تَأْوُلُ ١٩٠ فَكُنَ عَلَيْهُ مِنْ مَنِي يَعْنَى ١٩٠ فَمْ أَوْلُ لَكَ تَأْوُلُ ١٩٠ فَمْ الرَّوْمَانُ أَنْ يُعْرَفُ سُدًى ١٩٠ أَلَمْ يَكُ نُطُقَةً مِنْ مَنِي يُعْنَى ١٩٠ فَمْ الرَّوْمَانُ أَنْ يُعْرَفُ ١٩٠ تَجَعَلَ مِنْهُ ٱلرَّرْجَيْنِ اللَّيَ الدَّكُمْ وَالْأَنْتَى ١٠ اللَّيْسَ كَانَ عَلَقَةً عَعَلَقَ فَسَوَى ١٩٠ تَجْعَلَ مِنْهُ ٱلرَّرْجَيْنِ اللَّكُمَ وَالْأَنْتَى ١٠ اللَّيْسَ كَاللَّا يَعْمَلُ مَنْ يُغِيقًا الْمُؤْمَنِ عَلَى اللَّولُولُ اللَّهُ الرَّوْمَيْنِ اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِقِيقِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِقِيقُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيقُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيقِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيقِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيقِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقِيقُ الْمُؤْمِقِيقُ الْمُؤْمِقِيقُ الْمُؤْمِقِ اللْمُؤْمِقِيقُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقِيقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقِ اللْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُومُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِوقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ ا

#### سورة الانسان

31

مَضَيَّة وهي احدى وثلثون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قَلُ أَتِّى عَلَى ٱلْإِنْسَانِ حِينْ مِنَ ٱلدَّهِّمِ لَمُ يَكُنْ شَيْنًا مَدْكُورًا ٢ إِنَّا هَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ أَمْشَاءٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ٣ إِنَّا أَمْتَدُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ أَمْشَاءٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ٣ إِنَّا أَمْتَدُنَا الْكَايِرِينَ سَلاسِلَ قَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ أَنْ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٣ إِنَّا أَمْتَدُنَا الْكَايِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغُلُا وَاللَّهُ اللَّهِ يُقْتِرُونَهُا تَغْمِيرًا ٧ يُونُونَ بِٱلنَّذُورِ وَيَعَافُونَ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَاهُ ٱللَّهِ يُعْتِرُونَهَا تَغْمِيرًا ٧ يُونُونَ بِٱلنَّذُورِ وَيَعَافُونَ عَرَفًا كَانُورًا ١٠ يَونَا مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ وَلِنَا يُونَا يَوْمُ اللَّهُ مَنْ وَلِكُ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمُ اللَّهُ مَنْ وَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقًاهُمْ لَوْجُهِ ٱللَّهِ لَا نُورِيدُ مِنْكُمْ جَزَآه وَلا شُكُورًا ١٠ إِنَّا يَوْمُ مِنْ اللَّهُ مَنْ وَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَاهُمُ اللَّهُ مَنْ وَلِكَ ٱلْيُومُ وَلَقَاهُمُ اللَّهُ مَنْ وَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ عَنِهُ اللَّهُ مَنْ وَلِكَ ٱللَّهُ مَنْ وَلِكَ ٱلْيَوْمُ وَلَقًاهُمْ اللَّهُ مَنْ وَلِكَ ٱلْيُومُ وَلَقَاهُمْ وَلَا لَا يَوْعَاهُمُ ٱللَّهُ مَنْ وَلِكَ ٱلْيَوْمُ وَلَقَاهُمْ اللَّهُ مَنْ وَلِكَ ٱلْيَوْمُ وَلَقَاهُمُ اللَّهُ مَنْ وَلِكَ ٱللَّهُ مَا لَاللَهُ مَا لِللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ وَلِكَ الْيَوْمُ وَلَقَاهُمُ اللَّهُ مَا لَاللَهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لِلْلِكُولُ الْيَوْمُ وَلَقَاهُمُ اللَّهُ مَا لِلْهُ لَعُمْ وَلَالَهُ الْوَلِلْلُكُولُ وَلَكُولُونُ الْلَهُ مَنْ وَلَالُهُ مَا لِلْهُ اللَّهُ مَنْ وَلَا لَعُلُولُ اللَّهُ مَا لِلْلِلَّهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِى الْمُولِلِيلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مَا لِلْهُ اللْهُ مَا لِلْهُ اللْهُ لَلِكُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَالِكُولُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْمِلُ وَلَالِلْلُهُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْلِلْهُ لَلْهُ مُنْهُمُ وَلَا الْلُكُولُ اللْهُ مُلِلِكُولُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْعُلُولُ اللْهُمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْهُومُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللِلْهُ اللْهُ

تَصْرَةً وَسُرُورًا ٣ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٣ مُتَّكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ لَا يَرَوْنَ لِيهَا شَمْسًا وَلَا رَمْهَرِيرًا ١٠٠ وَدَالِيَةٌ عَلَيْهِمْ طِلَالُهَا وَذَٰلِلَتْ تُطُونُهَا تَذُلِيلًا ١٥ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ نِضَّةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيمَ ١٩ قَوَارِيمَ مِنْ فِضْةٍ قَدُّرُوهَا تَقْدِيرًا ١٧ رَيْسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجْهَا رَجْتِبِيلًا ١٨ عَيْنًا بِيهَا تُسَمِّى سَلْسَبِيلًا ١١ رِيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانْ تُعَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُوًّا مَنْمُرُا ١٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ تَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ٢١ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسِ خُصْرٌ وإِسْتَبْرَقَ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَّابًا طَهُورًا ٣٦ إِنَّ هَذَا كَانِ لَكُمْ جَزَآء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ٣٣ إِنَّا فَعْنُ تَوَّلْنَا عَلَيْك ٱلْفُرْآنَ تَنْزِيلًا ٣٠ فَأَصْبِرُ لِخُكُم رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آئِمًا أَوْ كَفُورًا ١٥ وَٱذْكُم ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٢٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ نَا يُخُدُ لَهُ وَسَيِّعُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ١٧ إِنْ عَوُلآ، لِحِبُّونَ ٱلْعَاجِلةَ وَيَدَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ٨٠ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِثْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ٢١ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةً مَمَنْ شَآء ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٣٠ وَمَا تَشَاَّرُنَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانِ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣١ يُدْخِلُ مَنْ يَشَآء فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَانًا أَلِيمًا

### سورة المرسلات

مكتبة وهي خمسون آية يشمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَّالْمُوْسَلَاتِ غُرْفًا ٢ فَالْقَاصِقَاتِ عَصْفًا ٣ وَّالنَّاهِرَاتِ نَشْرًا ٨ فَالْقَارِقَات وَالْفَارِقَات فَوْقًا ٥ فَالْفُلُومُ ١ فَالْفُومُ ١ فَالْفُومُ لَا لِنَّمَا فُومُولُ لَوَاتِعْ ٨ فَإِذَا

النُّجُومُ طُيسَتْ ٩ وَإِذَا ٱلسَّمَآء مُرِجَتْ ١٠ وإِذَا ٱلْجِبَالْ لُسِفَتْ ١١ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِتَتْ ١١ لِأَي يَوْمِ أُجِّلَتْ ١٣ لِيَوْمِ ٱلْقَصْلِ ١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٥ رَيْلُ بَرُمَيْذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ١٦ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَرْلِينَ ١٧ ثُمَّ نُعْبِعُهُمْ الآخِرِينَ ١٨ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالنَّهُ رِمِينَ ١١ وَيْلُ يَوْمَيْذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ أَلَمْ غَلْقُكُمْ مِنْ مَا مَهِينِ ١١ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينِ ٢٣ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومِ ٣٣ فَقَدَرُنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ٢٠ وَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّدِينَ ٢٠ أَلَمْ نَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٦ أَحْيَآ، وَأَمْوَاتًا ٢٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَواسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا وَ فُوَاتًا ١٨ وِيْلُ يَوْمَدِد لِلْمُكَدِّدِين ٢٩ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ مِدِ تُكَدِّبُونَ ٣٠ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبٍ ٣١ لَا ظلِيلٍ ولَا بُعْيى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣٣ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْمِ ٣٣ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْمٌ ٣٢ وَيْلٌ يَوْمِئِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ٣٠ عَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ٣٦ وَلَا يُؤُدِّنُ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُونَ ٣٠ رِيْلْ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَدِّبِينِ ٣٨ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأَوْلِينِ ٣٩ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ١٠ وَيْلُ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينِ ١١ إِنَّ ٱلْمُثَّقِينِ فِي طِلَالِ رغيُون ٣٦ وَقَوَاكِةَ مِمَّا يَشْتَهُون ٣٦ كُلُوا وَٱشْرَبُوا فِينَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَ إِنَّا كَذَٰلِكَ غَيْرِي ٱلْمُسْسِنِينَ ٥٠ رِيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينِ ٢٠ كُلُوا رَتَتَقَعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُعْرِمُونَ ١٠٠ وَيْلُ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ١٨٠ وَإِذَا قِمل لَهُمُ ٱرْكُعُوا لَا يَرْكَعُونَ ٢٩ وَيْلٌ يَوْمَثِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ٥٠ فَبِأَتِي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

#### سورة النبا

, 🔘 👌

مكّية وهى احدى واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا عَمْ يَنَسَآءُلُونَ ٣ عَن ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٣ ٱلَّذِي فُمْ فِيعِ مُطْتَلِفُونَ م كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ه تُمَّ كَلًّا سَيَعْلَمُونَ ١ أَلَمْ تَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ٧ وَٱلْجَبَالَ أُوْتَادًا ، وَخَلَقْتَاكُمْ أَزْوَاجًا ، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ، وجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِبَاسًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١١ وَبَنَيْنَا نَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ١٠ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآء تُجَّاجًا ١٥ لِنُضْرِجَ بِيرِ حَبًّا ونَبَاتًا ١١ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ١١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاقًا ١٨ يَوْمَ يُنْغُخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ١٠ وَفُيْحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَنْوَانًا ٢٠ وَسُيِّرَتِ الْجُبَال فَكَانَتْ سَرَابًا ٢١ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ٢٣ لِلطَّاعِبِينَ مَآبًا ٢٣ لَافِيْيِينَ بِيهَا أَحْقَابًا ٢٠ لَا يَكُونُونَ بِيهَا بَرْدًا ولا شَرَابًا ٢٠ إِلَّا حَبِيمًا وَعُسَّاقًا ٢٦ جَزَآه وِقَاقًا ١٧ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُون حِسَابًا ١٨ وِكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ٢١ وكُلُّ شَيْء أَحْصَيْنَاهُ كِنَابًا ٣٠ فَذُرقُوا فَلَنْ نَرِيدَكُمْ إِلًّا عَذَابًا ٣١ إِنَّ لِلْمُقِينَ مَفَارًا ٣٣ حَدَآئِقَ وأَعْنَابًا ٣٣ وكَوَاعِبَ أَثْرَابًا ٣٣ وَكَأْسًا دِهَانَا ٣٥ لَا بَسْمَغُونَ فِيهَا لَقُوًّا وِلَا كِذَّابًا ٣٣ جَزَّآء مِنْ رَبِّكَ عَطَآء حِسَابًا ٣٠ رَبِّ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْض وَمَا بَبْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٣٨ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وٱلْهَلآئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَدْنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ٢٦ ذَلِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْحُقُّ نَمَنْ شَآء ٱتَّقَدَد إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا اللَّهِ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْا مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا

جزء ۳۰





#### مكيّة وهى ست واربعون أية يشمِ آللَّهِ آلرَّمْبَن ٱلرَّحِيمِ

ا وْٱلنَّارْعَاتِ غَرْقًا ٢ زَّالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ٣ زَّالسَّابِحَاتِ سَبْعًا ٣ فَٱلسَّابِقَات سَبْقًا ۚ ه فَٱلْمُكَبِّرَاتِ أَمْرًا ١ يَوْمَ نَرْجُفْ ٱلرَّاحِقَةُ ١ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِقَةُ م قُلُوبٌ يَوْمَثِذِ وَاجِفَةٌ ١ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ١٠ يَقُولُونَ أَثِنًا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ١١ أَثِدَا كُنَّا عِطَامًا نَغِرَةً ١١ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١٣ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٠ كَإِذَا ثُمْ بِٱلسَّاهِرَةِ ١٠ عَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١١ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ١٠ إِنْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ١٨ فَقُلْ عَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكِّى ١٩ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَغْشَى ٢٠ فَأَرَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَى ٢١ فَكَذَّبَ رَعَصَى ٢٢ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ٢٣ فَحَشَرَ نَنَادَى ٢٠ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ١٠ فَأَحَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى ٢١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةُ لِيَنْ يَغْشَى ٢٧ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خُلْقًا أَمِ "السَّبَآه بَنَاهَا ٢٨ زَفَعَ سَبْكَهَا فَسَوَّاهَا ٢٠ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَحْرَجَ مُحَاهَا ٣٠ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءها وَمَرْعَاهَا ٣٣ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَاهَا ٣٣ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٣ فَإِذَا جَآءِتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ٣٠ يَوْمَ يَتَذَكِّرُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٣ وَبُرْرَتِ ٱلْجِيمُ لِمَنْ يَرَى ٣٧ فَأَمَّا مَنْ طَفَى ٣٨ وَآثَمَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣٩ فَإِنَّ ٱلْجَيْمَ هِيَ ٱلْمَأْوِي ٢٠ وَأَمًّا مَنْ خَافَ مَعَّامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَرَى ١٣ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَى ٣٣ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ٣٣ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا جُمُ إِنَّى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا وَمَ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ٣٩ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ مُعَاهَا

a crip inflataria e er er entimiereb



#### سورة عبس



محّية وهى ائنتان واربعون آية بِسْمِ آللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا عَبَسَ رَتَوَلُ الْ اَنْ جَآءُ ٱلْآعَتَى الْ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَرَّحُى الْ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَرَّحُى الْ وَمَوَ يَغْشَى الْ فَأَلْتَ لَهُ تَصَدَّى الْ وَمَا عَلْمُ الْكَلِّكُ الْلَهُ الْاَيْكُونَى الْمَا مَنْ الْسَعْقَى الْ وَهُوَ يَغْشَى الْ فَأَلْتَ عَنْهُ عَلَيْكُ أَلَا يَرَّجُونَ الله اللهِ عَلَيْكُ أَلَا يَتَهَا تَكُورَةً الله اللهِ عَلَيْكُ الله اللهِ عَلَيْكُ اللهُ يَعْمَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

مكَيْة رهى تشع وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلشَّيْسُ كُورَتُ ا وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱلْكَدَرَتُ الْ وَإِذَا ٱلْجُبَالُ سُيْرَتُ ا وَإِذَا ٱلْجُمَارُ عُجْرَتُ ا وَإِذَا ٱلْجَارُ الْجَرَتُ ا وَإِذَا ٱلْحُمُوشُ حُصِرَتُ ا وَإِذَا ٱلْجَارُ الْجَرَتُ ا وَإِذَا ٱلْمُورُونَةُ سُتِلَتُ ا بِأَيِّ ذَنْبٍ فَتِلَتُ ا وَإِذَا ٱلْمُعَلِّدُ اللّهُ اللّهَ وَإِذَا ٱلْمَاءَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللل

## سورة الانفطار

مكّيّة وهى تسع عشرة آية يشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِمِ

إِذَا ٱلسَّبَآءُ ٱلْمُعَارَث ، وَإِذَا ٱلْكَوَاكِث ٱلْتَغَنَّرِث ، وَإِذَا ٱلْلِحَارُ لِحُتَرَث ، وَإِذَا ٱلْفَيْرِرُ رُفْتِرَث ، مَ لَلِبَتْ نَفْسُ مَا قَدْمَتْ وَأَخْرَتْ ، فَيَا أَيُهَا ٱلْإِنسَانُ ،

مَا عُرُكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ٧ ٱلَّذِى خَلَقَكَ مَسَوَّاكَ نَعَدَلَكَ ٨ في أَيّ صُورَةِ مَا هَا عُرُكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَلِيظِينَ ١١ كِرَامًا كَاتِبِينَ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَغْعَلُونَ ١٣ إِنْ ٱلْأَثْبَرَارَ لَعِي نَعِيمٍ ١٠ وَإِنْ ٱلْغُجَّارَ لَغِي نَعِيمٍ ١٠ وَأَنَّ ٱلْغُجَّارَ لَغِي جَعِيمٍ ١٠ وَمَا أَمْ عَنْهَا يَعْلَمُ وَاللَّهِ وَإِنْ ٱلْغُجَارَ لَعَي عَلَيْكُمْ لَوْتُهُمَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ وَمَا أَمْ عَنْهَا يَعْلَمُ لَا تَعْلِمُ نَفْسُ لِنَفْسٍ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ يَوْمُ لَا تَعْلِمُ نَفْسُ لِنَفْسٍ هَمْ يَوْمُ آلدِينِ ١١ يَوْمُ لَا تَعْلِمُ نَفْسُ لِنَفْسٍ هَمْ يَوْمُ آلدِينِ ١١ يَوْمُ لَا تَعْلِمُ نَفْسُ لِنَفْسٍ هَيْ يَوْمُ آلدِينِ ١١ يَوْمُ لَا تَعْلِمُ نَفْسُ لِنَفْسٍ هَيْ يَوْمُ آلدِينِ ١١ يَوْمُ لَا تَعْلِمُ لَنْهُ لِللَّهِ لَا لَعْلِمُ لَا لَعْلِمُ لَا لَعْلِمُ لَا لَعْلَمُ لَوْمُ لِلَّهِ لِلَّهِ لِللَّهِ لَا لَعْلِمُ لَا لَعْلِمُ لَلْهِ لَعْلَمُ لَوْمُ لَا تَعْلِمُ لَا لَعْلِمُ لَعْلَمُ لَاللَّهُ لَلْهُ لَوْلُولُ لَعْلَى لَا لَهُ لَا لَكُولُولُ لَا لَعْلُمُ لَوْمُ لَا لَكُولُولُ لَكُمْ لِللَّهُ لَوْلُولُ لَمْ لَا لَكُولُولُ لَكُولُولُ لَا لَوْمُ لَا لَكُمْ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَا لَعْلَمُ لَلْهُ لَعْلَمُ لَمُ لَعْلَمُ لَلْهُ لَلْ لَلْهُ لَوْلَالِهِ لَعْلِيلًا لَوْلًى لَا لَعْلَمُ لَلْهُ لَعْلَمُ لَوْلًا لَعْلَالًا لَلْهُ لَعْلِمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَعْلَمُ لَلْهُ لِللَّهِ لَلْهُ لَا لَعْلَمُ لَا لَعْلِمُ لَلْهُ لِللَّهِ لَلْهِ لَلْهُ لِللَّهُ لَهُ لَا لَعْلِمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْلِهُ لَعْلِمُ لَلْهُ لَاللَّهُ لِللَّهِ لَلْمُ لِلْهُ لِلْمُ لِلَّهُ لِلَّهِ لِللَّهِ لِللْهِ لَعْلِمُ لَعْلِمُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلَّهِ لَلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّهُ لِلْهُ لِلَّهُ لِلَّهِ لَلْهُ لَلْهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْم

#### سورة المطففيين

مضّية وهي ست وثلثون آية بِسْمِ آللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا رَيْلُ لِلْمُطَقِعِينِ ٣ آلَذِينَ إِذَا آكَتَالُوا عَلَى آلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٣ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ رَرَفُوهُمْ يُغْسِرُونِ ٩ آلَا يَطْنُ أُولَاثِكُ أَنْهُمْ مَنْهُونُونَ ٥ لِمَوْمِ عَظِيمٍ ٤ كَلُوهُمْ أَوْرَاكُ أَنْهُمْ مَنْهُونُونِ ٥ لِمَوْمِ عَظِيمٍ ٤ مَنْ يَغُومُ آلفَاسُ لِرَبِ آلْعَالَمِينَ ٧ كَلًا إِنَّ حِتَابَ آلْهُجَارِ لَيِي يَجِينِ ٨ مَوَا أَوْرَاكَ مَا يَجِينِ ١١ أَلْوَينِ ١١ وَيَلْ يَوْمَثِنِ لِلْمُكَنِينِ ١١ آلْفِينَ يَجِينِ ١١ وَمَا يُكِذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَلِيمٍ ١١ أَلَّا تُتَنَى عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ آلِنَاكُ كُلُّ مُعْتَدٍ أَلِيمٍ ١١ أَنْ اللَّهُمْ عَنْ رَبِهِمْ مَنْ مَرْفُومُ عَلَيْهِ اللَّهُمْ عَنْ رَبِهِمْ مَنْ مَرْفُومُ اللَّهُمْ عَنْ رَبِهِمْ مَنْ مَرْفُومُ اللَّهُمْ عَنْ رَبِهِمْ مَنْ مَرْفُوهُ أَنْفُولُ اللَّهُمْ عَنْ رَبِهِمْ مَنْ مَرْفُومُ ١١ كُلًا إِنَّ كِمَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي يَعْلَى عَنْ اللَّهُ وَلَوْلِ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ ١١ عَنْ اللَّمُ اللَّهُمُ عَنْ رَبِهِمْ مَنْ رَحِيقٍ عَنْهُمُ مَا كَلًا إِنَّ كِمَابَ ٱلْأَبْرَارِ لِفِي عَلِيمِ ١١ مَمَا أَنْواكَ مَا عِلِيمُونَ ١٠ عَنْمُ أُولُولُ مَا يَشْهُونُ أَلْكُولُولُ مَا كَلُّولُ اللَّهُ وَلَوْلُ عَلَى اللَّهُولُونَ ١١ عَنْمُ وَلُولُ عَلَى اللَّهُمْ عَنْ رَجِيقٍ عَنْهُمْ واللَّولُ اللَّهُمْ عَنْ رَجِيقٍ عَنْهُولُ مَا لَيْكُولُولُ مَا تَشْهُولُولُ اللَّهُ وَمُومِهِمْ مَا يَشْهُولُولُ مَا عَنْهُولُ فَي وَجُومِهِمْ مَلُولُ اللَّهُمْ عَنْ رَحِيقٍ عَنْهُمُ عِلْمُولُ اللَّهُمْ عَنْ رَحِيقٍ عَنْهُمْ عَلَيْلُولُ مَا تَعْلُولُ فَي وَجُومُهُمْ اللَّهُ وَالْمُولُولُ مَا يَشْعُونُ فَى الْمُولُولُ مَا عَلَيْلُولُ مَا عَلَيْلُولُ مَا عَلَى اللَّهُ وَلُولُ مَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُ مَا عَلَى اللَّولُ مَا عَلَى اللَّولُ عَلَى مَنْ رَحِيقٍ عَنْهُولُ وَلَا اللَّهُ مُولُولُ مَا عَلَمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُولُ مَا عَلَمُ اللْمُولُولُ مَا عَلَمُ اللْمُعُلِقُولُ مَا عَلَلُولُ اللْعُلُولُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُولُ مَا عَلَمُ اللْعُولُ مِنْ اللْعُولُ مَا عَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ مَا عَلَى اللْعُولُولُ مَا عَلَيْهُمُ اللْعُولُول

قَلَيْتَقَاقِسِ ٱلْمُعْتَافِسُونَ ٣٧ وَمِرَّاجُهُ مِنْ قَسْنِيمٍ ٣٨ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّنُونَ ٢٨ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّنُونَ ٢٨ إِنَّا مَرُوا بِهِمْ ٢٩ إِنَّا مَرُوا بِهِمْ عَنَا مَنُوا يَعْحَكُونَ ٣٣ وَإِنَا آلْقَلْبُوا إِلَى أَقْلِهِمْ آنْقلبُوا فَكِهِينَ ٣٣ وَإِنَا وَأَرْعُمْ قَلْلُوا إِنَّ عَمُولَا مَلْقَالُونَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ كَافِطِينَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ كَافِطِينَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ كَافِطِينَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ كَافِطُونَ ٣٣ عَلَى ثُونِ اللَّهُ وَمِنَ مَنْ الْكُفّارِ يَعْعَلُونَ ٣٥ عَلَى ٱلْأَرْآذِكِ يَنْظُرُونَ ٣٣ عَلَى ثُونِ ٱلْكُفَّارِ مَنْ ٱلْفَرَادِي يَنْظُرُونَ ٣٣ عَلَى ثُونَ الْكُفَّارُ مَا كَافُوا يَمْعَلُونَ ٣٣ عَلَى ٱلْأَرْآذِكِ يَنْظُرُونَ ٣٣ عَلَى ثُونَ الْكَفَّارُ مَا كَافُوا يَمْعَلُونَ ٣٣ عَلَى الْخُولَ مَنْ الْكُفَّارُ مَا كَافُوا يَعْعَلُونَ ٣٣ عَلَى الْخُولُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُقَالُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُعْلَونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُقَالُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُعْلَونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُقَالُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقَ لَوْمِ الْمُعْلَونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ ٢٠٤ عَلَيْمُ الْمُؤْلُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلُونَ وَالْمِينَ الْمُؤْلُونَ وَالْمُقَالِونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلُونَ مَا كُلُونُ الْمُؤْلُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقِينُ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلُونُ مِنْ الْمُؤْلُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُونُ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقِينَا لَمْوْلُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلِقِينَا لَعْلَامِونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقِينَا لَعْلَامُ الْمُؤْلِقِينَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقِينَا لَعْلَى الْمُؤْلِقِينَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقِينَا عَلَى الْمُؤْلِقُونَ ٢٠٤ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ ٢٠٤

## سورة الانشقاق

مكَيّة وهي حبس وعشرون آية يِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا إذا السَّبَآء النَّسَقَتُ ا وَأَدِنَتُ لِرَبِهَا وَخَقَتْ ا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَتْ ا وَأَلْقَتْ اللَّهِ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى اللَّهِ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى وَيَعَلَيْهِ اللَّهِ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا مَمُ لَاقِيهِ اللَّهِ يَمِينِي اللهِ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا مَمُ لَاقِيهِ اللهِ مَسْرُورا اللهِ وَمَا مَن أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ طَهْرِةِ اللهَ مَسْوُروا اللهِ مَسْرُورا اللهِ وَمَا مَن أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ طَهْرِةِ اللهَ مَسْوُروا الله وَيَقَلِم مَسْرُورا اللهِ وَمَا مَن أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ طَهْرِةِ اللهِ مَسْوُروا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْسُونَ يَدُعُورَ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ وَلِهُ عَلَيهُم اللهُ وَمَا وَسَقَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## سورة البروج

محّية وهى اثنتان وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَٰنِ ٱلرُّحِيمِ

## سورة الطارق 🛚 🖘



مَضَيَّة وهي سبع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالسَّمَاء وَالطَّارِنِ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِيُ ٣ ٱلنَّجُمُ ٱلثَّاتِبُ م إِن كُلُّ لَمُ السَّمَ عُلَيْهُا مَا عَلَيْهُا مَا عَلَيْهُا مَا عَلَيْهُا مَا عَلَيْهُا مِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٩ خُلِقَ مِنْ مَآه

\$.35.4·

كَافِقِ ٧ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَآثِبِ ٨ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرً 9 يَوْمَ تُبْكَ السَّرَآثِمُ ١٠ فَمَا لَهُ مِنْ فُرُّهِ وَلَا نَاصِمٍ ١١ وَالسَّمَا هَاتِ الرَّجْمِ ٣ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ١٣ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضَلْ ١٠ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ١١ إِنَّهُمْ يَكِبِدُونَ كَيْدًا ١١ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١٧ فَمَهِلِ الْكَافِرِينِ أَمْهِلَهُمْ رُزَيْدًا

ان المنظم المنظ

يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَيْمِ السَّم رَبِّك الْأَعْلَى الْ الَّذِى خَلَقَ مَسَوَى الْ وَالْذِى قَدْرَ تَهَدَى مَ وَالْذِى قَدْرَ تَهَدَى مَ وَالْذِى الْمَنْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

## سورة الغاشية

مَكِيَّة وهي ست رعشورن آية بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا قَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْقَاشِيَةِ ٣ رُجُوهٌ يَوْمَثِدٍ خَاشِقَةٌ ٣ عَامِلَةٌ نَاصِبَةً

#### سورة النحم 🥎

#### مكينة وهي ثلثون آية بشم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ

0

ا وَالْلَجْمِ وَلَيْالٍ عَشْمِ ٣ وَالشَّفْعِ وَالْوَقْمِ ٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْمِ ٣ عَلَ فِي ذَلِكَ تَسَمَّ لِذِي عِلَمِ مَا أَلُمْ تَمْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٩ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِبَادِ ٩ آلِينِي لَمْ يُغْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ٨ وَتَعُودَ ٱلْذِينَ جَابُوا ٱلغَّخْمَ بِٱلْوَادِ ٩ وَفِرْعَوْنَ لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ٨ وَتَعُودَ ٱلْذِينَ جَابُوا ٱلغَّمْ بِٱلْوَادِ ٩ وَفِرْعَوْنَ فِيهَ ٱلْفَسَادَ ١١ مَصَبُّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ مِسْوطً عَذَا فِي ٱلْبِلَادِ ١١ قَلَّكُمُ وَاللَّهِ الْفَسَادَ ١١ مَصَبُّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطً عَذَابٍ ١١ إِنَّ رَبِّى لَيْآلُورْصَادِ ١١ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱلْبَسْلَىٰ إِذَا مَا ٱلْبَسَلَادُ وَلَيْ مَنْ مُؤْمِلُ رَبِّى أَصَادَ ١١ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱلْبَسَلَادُ وَلَيْ مَنْ مُؤْمِلُ رَبِّى أَصَادَ ١١ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱلْبَلَادُ وَلَا مَلَ مُعْرَمُونَ ٱلْمِيْكِينَ ١٥ وَلَا مَنْ مُؤْمِلُ وَيَعْمَدُ مَا وَلَا مَا الْمَعْمِينِ ١٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلتَّرَاتَ ٱلْحُدُمُ وَلَا الْمُعْمِينِ ١٠ وَتَلَّالُونَ ٱلتَّرَاتَ ٱلْحُدُلُ لَلَا اللَّهُ لَا لَهُ مُرْمُونَ ٱلْمِيْكِينِ ١٩ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا الْمُعْلَامُ الْمُعَامِ ٱلْفِيلِينِ ١٠ وَتَأْكُونَ ٱلتَّرَاتُ ٱللَّهُ لَنْهُمُ وَلَا الْمُعْلِلُولُ اللَّهُ الللْمُعُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

.00

ٱلْبَالَ خُبًّا جَبًّا ١٣ كَلًّا إِذَا دُكِّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ٣٣ وَجَآء رَبُّكَ وَٱلْبَلُكُ مَمًّا صَعًّا ١٠ رَجِيء يَوْمَثِيدٍ بِجَهَتُم يَوْمَثِيدٍ يَعَدَّكُمُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَتَّى لَهُ الذِّكرَى ١٠ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي تَدَّمْتُ لِحَيَرِتِي نَيَوْمَثِذِ لَا يُعَذِّبُ عَدَابَهُ أَحَدُ ٢٩ وَلَا يُوثِقُ وَثَاتَهُ أَحَدُ ٢٧ يَا أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْبَئَّتُهُ ١٨ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَامِبَةً مَرْمِيَّةً ٢٦ فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي ٣٠ زَّانْخُلِي حَنَّتي

# وي البلد البلد الم

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 ا لا أَسْسُم بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ٢ وَأَنْتَ حِلَّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ٣ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ م لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَتِدٍ هِ أَيْعُسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ ٩ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لُبَدًا ٧ أَيَّعْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُّ ٨ أَلَمْ خَعْفَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ٩ وَلِسَانًا وَشَفَقَيْنِ ١٠ وَهَدَيْنَاءُ ٱلنَّجْدَيْنِ ١١ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْفَقَبَةَ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١٣ فَكُ رَقَبَةٍ ١٠ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْفَبَةٍ ١٠ يَتِبِبًا ذَا مَقْرَتَةِ ١١ أَرْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةِ ١١ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ ١١ أُولَاثِكَ أَضْعَابُ الْمَيْمَنَةِ ١٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بْآيَاتِنَا فُمْ أَحْعَابْ ٱلْبَشْآمَة ٣٠ عَلَنْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةً



مكيّة رهى ست عشرة اية بِسْمِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِبِمِ ،

ا وَّالشَّاشِ وَفْعَاهَا ٣ وَٱلْقَمَ إِذَا تَلَاهَا ٣ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ٩ وَٱللَّيْلِ

إذًا يَعْشَاهَا و رَّالسَّبَآء وَمَا بَنَاهَا ٢ وَّالْأَرْضِ وَمَا طَّعَاهَا ٧ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ٨ فَأَلْهَمَهَا نُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٩ قَدُ أَفْلَمَ مَنْ زَكَّاهَا ١٠ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ١١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَعْرَاهَا ١١ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ١٣ فَقَالَ لَهُمْ رَّسُولُ ٱللَّهِ نَاتَةَ ٱللَّهِ وسُقْيَاهَا ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمُّدُمَ عَلَيْهِمْ رَتُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَا وَلَا يَعَافُ عُقْبَاهَا

#### مكيّة وهي احدى وعشرون آية بشم الله الرَّحْمَن الرَّحِبمِ

ا وَٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ٣ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَعَلَّى ٣ وَمَا خَلَقَى ٱلذَّكَرَ وَٱلأُنْثَى م إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ه نَأَمًّا مَنْ أَعْطَى زُأَتَّقَى ٩ وَصَدَّى بِٱلْخُسْنَى فَسَنْيَشِرُهُ لِلْعُسْرَى ١١ رمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ١٢ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ٣٠ رَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَة رَٱلْأُرِلَى ١٠ فَأَنْذُرْتُكُمْ نَازًا تَلَطَّى ١٠ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ١١ ٱلَّذِي كَدَّبَ رَتَرَلَّى ١٧ وَسَيْجَنَّنُهَا ٱلْأَتْقَى ١٨ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَترَكَّى ١١ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ٢٠ إِلَّا ٱنْتِقَآء وَحْدِ رَتِّهِ الأَعْلَى ١١ ولَسَوْفَ يَوْضَى

#### MR. 14 . . . . العحي المالية

مكية رهى احدى عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالنُّحَى ٣ وَٱللَّيْلِ إِذَا تَجَى ٣ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا تَكَى ٢ وللآخِرَا

خَيْرُ لَكَ مِنَ ٱلْأُرِلَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبُّكَ فَتَرْضَى ، أَلَمْ يَجِدْكُ يَتِيبًا فَآوَى ، وَوَجَدَكَ صَالًا نَهَدَى ، وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْتَى ، فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَظْهَرْ ، وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ، ا وَأَمَّا بِنِعْتِوْ رَبِّكَ لَحَدِيْكُ

## سورة الم نشرح 🍐

مكيّة وهي ثمان آيات بشم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْمَ تَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ٣ رَرَضَعْنَا عَنْكَ رِزْرَكَ ٣ الَّذِى أَنْقَصَ ظَهْرَكَ
 مَ رَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٥ مَإِنَّ مَعَ ٱلفُسْمِ يُشْرًا ٣ إِنْ مَعَ ٱلفُسْمِ يُشْرًا
 لا قَإِذَا فَرَغْتَ قَائْصَبْ ٨ رَإِنَّ رَبِّكَ قَارْغَبْ

#### سورة التين

مُحُنَّة وهي نسمان آيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالنِّبِي وَالرَّيْقُونِ ٣ وَطُورِ سِنِينَ ٣ وَهَذَا ٱلْمَلَدِ ٱلْأَمِبِي مَ لَقَدْ كَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْدِيمٍ هَ نُمُّ رَدَدْنَاهُ أَسْقَلَ سَافِلِينَ ٩ إِلَّا ٱلْذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِيَاتِ عَلَهُمْ أَخْرُ غَمْرُ مَمْنُونٍ ٧ فَمَا يُكَذِّنُكَ نَعْدُ بِٱلدِّينِ وَعَبِلُوا ٱلصَّالِيَاتِ عَلَهُمْ أَخْرُ غَمْرُ مَمْنُونٍ ٧ فَمَا يُكَذِّنُكَ نَعْدُ بِٱلدِّينِ وَعَبِلُوا ٱلصَّالِيَاتِ عَلَهُمْ آخْرُ غَمْرُ مَمْنُونٍ ٧ فَمَا يُكَذِّنُكَ نَعْدُ بِٱلدِّينِ وَعَبِلُوا ٱلسَّاهُ بِأَحْكُمِ ٱلْخَاصِينِينَ

#### سورة العلق

# محَنَّة وهي تسع عشرة آية بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

#### سورة القدر

C 100

مَكَيْهُ وهي حمس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمِيمِ

الله التَّرَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُدْرِ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ٣ لِيْلَةُ الْمُدْرِ عَلَيْهُ الْمُدْرِ مَنْ أَلْفِ شَهْرٍ ٩ منزَل الْمَلَائِكُهُ وَالرُّوعُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ٥ سَلامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْعِبْرِ

### سورة البينة

C.

مَضَّيَّةً وهي ثُمَانِ آيَات يشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

## ۱۱۰ الولاة المرابع الم

مُكيّة وقيل مديّة وهي ثمان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

إذَا زُلْرِلَتِ ٱلأَرْضُ رِلْوَالَهَا ٣ وَأَخْرَجَتِ ٱلأَرْضُ أَثْقَالَهَا ٣ وَقَالُ ٱلإِنْسَانُ
 مَا لَهَا مُ يَوْمَثِيدٍ تُعَدِّثُ أَخْبَارَهَا ه بِأَنَّ رَتَكَ أَرْحَى لَهَا ١ يَوْمَثِيدُ يَصْدُرُ
 ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِلْمُرَوَّا أَعْبَالَهُمْ ٧ فَمَنْ يَعْبَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ
 يَعْبَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

مكيّة رتبل مدنيّة رهى احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

## سورة القارعة 🚽 🔄

محَيِّة وهي ثمان آيات بِسْمِ آللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ٣ ومَا أَدْراك مَا ٱلْعَارِعَةُ ٣ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّالُ كَالْفَرُوشِ ٥ فَأَمَّا مَنْ تَعْلَمْ مَا إِلْمَنْمُوشِ ٥ فَأَمَّا مَنْ تَعْلَمْ مَوَارِينَةُ مَهُو فِي عِيسَةٍ راضِيَةٍ ٧ وأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَارِينَهُ فَأَمَّةُ عَارِينَةً ٧ وَمَا أَدْرَكُ مَا هِيهُ ٨ نَازُ حَامِيةٌ

# سورة التكاثر محية وهي نبان آيات المحيد وهي نبان آيات الرّحة الرّ

اللهاكم التّكافُرُ ٢ حَتّى زُرْفُمُ الْبَقابِرَ ٣ كَلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَ فُمْ كَلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَ فُمْ كَلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَ كُلّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْلِيقِينِ ١ لَتَرَوْنَ الْجِيْمَ ١ ثُمْ لَتُسْأَلُنْ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
 لتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ٨ فُمْ لَتُسْأَلُنْ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

# و سورة العصم ،

مصّية وهي ثلث آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلْقَصْحِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل

#### سورة الهمزة

مكت وهي بسع آيات بِسْمِ ٱللِّهِ ٱلرُّحْمَنِ ٱلرِّحْمِ

ا وَيْنَ لِكُلِ هُمِرِهَ لَمِوهِ ٣ أَلَّذِي جَمِع مَالا وَعَدَّدَهُ ٣ يَحْسَبُ أَن مَالهُ أَخْدَلُهُ ٩ يَحْسَبُ أَن مَالهُ أَخْدُكُ مَ كَلَّا لَيُنْبَدَنَ ق أَخْطَهُ ه ومَا أَدْرَاك مَا الْخُطَهُ ١ دارُ ٱللّهِ ٱلنُونَدَةُ ٧ ٱلَّتِي تَطْلِعُ على ٱلأَنْبُدَةِ ٨ إِنَّهَا علنْهِم مُؤْمَدةٌ ١ في عَدِد مُهَدُدة

#### سورة الغيل

*2.* 

مكيّة وهي خمس آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ أَنَّهُ لَنَّهُ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَمْ تَرَ كُيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ٣ أَلَمْ يَخْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ ٣ رَأْرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ٣ تَرْمِيهِمْ لِحِجَارَةٍ مِنْ عِجْبِيلٍ ٥ تَجْعَلَهُمْ كَعَشْهِ مَأْكُولِ

3 8-1

, ^};

مكينة وهي اربع آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ا لِإِيلَافِ قُرَيْشِ ٣ إِيلَانِهِمْ رَحْلَةَ ٱلشِّتَآءَ وَٱلصَّيْفِ ٣ مَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا ٱلنَيْتِ ٱلَّذِي أَطْعَبَهُمْ مِنْ جُرِعِ مَ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَرْبٍ

#### سورة الماعون

مكينة وتيل مدنية وهي سبع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا ا أَرَأَيْتَ آلَٰذِي يُكَذِّبُ بِآلِدِين ٣ فَذَٰلِكُ ٱلَّذِي يَدْعُ ٱلْيَتِيمَ ٣ وَلا يَخْصُ عَلَى طَعَامِ ٱلْبِسْكِينِ مَ نَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ هَ ٱلَّذِينَ أَمُّ مَنْ صَلَوتِهمْ سَاهُونَ ٩ ٱلَّذِينَ ثُمُّ يُرَآزُنَ ٧ وَيَبْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

### سورة الكوثر

17

مكية رهى تلث آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ 

#### سورة الكافريين

#### مكبة وهى ست أيات بشم الله الرغم الرعم الرعم

ا قُلْ يَا أَيُّهَا آلْكَافرُونَ ٣ لَا أَعْدُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٣ وَلَا أَثْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْدُد ٩ لَكُمْ
 أَعْدُد ٩ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُمْ ٥ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْدُد ٩ لَكُمْ
 دینکُمْ وَلِيَ دِینِ

## سورة النصم

مكَنَّة وقعل مدنبَّة وهي نلث آبات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِم

ا إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْخُ ٣ وَرَآيْتَ ٱللَّاسَ يَدْخُلُونَ في دسِ ٱللَّهِ ٱفْوَاحًا ٣ تَسَمِّعُ يَعْدِهِ رَبِّكَ وَٱسْتَقْفِرُهُ إِنَّهُ كَان نَوَّانًا

#### سورة تبت

مكتة وهن خمس آيات بشم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمِ

ا تَنَّتْ يَكَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ا مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كَسَبَ ا سَيْضَلَى
 الرَّا ذَاتَ لَهَبٍ ا وَآمَرَأَتُهُ حَبَّالَةَ ٱلْخَطَبِ ا فِي جِندِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

# الاخلاس أعليه

مصّنة وندل مدنية وهى اربع آبات يشم آللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِدم ا فَالْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ٣ أَللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٣ لَمْ بَلِدْ وَلَمْ نُولَدُ ٣ وَلَمْ نَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ

## ع الله الفلق المام المام

مضَّته وبيل مدينة وهي حبس آباب يسْم ٱللَّه ٱلرُّحْبَنِ ٱلرَّحِيم

ا فَلْ أَغُودُ بَرَت ٱلْقَلَق ٣ من شَرِ مَا حَلَقَ ٣ وَمن سَرْ عَاسِفِ إِذَا وَهِيْ اللهِ عَاسِفِ إِذَا وَهِيْ اللهِ عَالَمَةُ عَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ

# السورة الناس الكالي الك

مكته وسل مدينة وهي سب آبات بشم آللَّةِ ٱلرَّحْسَ ٱلرَّحْسَ

ا قُلْ أَعْوِدُ مَرَتَ ٱلنَّاسِ ٣ مَلَكَ ٱلنَّاسِ ٣ إِلَهَ ٱلنَّاسِ عَ مَنْ شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ, ٱلْخَتَّاسِ ٥ ٱلَّذِي نُوسُوسُ في صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٩ مِنَ ٱلْخَنَّةِ وَٱلنَّاسِ

# فهرسة الاجزآء

| محيفة ·                      | محيفة                                   |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| الجز- السادس عشم ه           | الجزء الثاني                            |  |  |  |  |  |
| الجزء السابع عشر ١٩٩٠ ١٩٩١   | الجزء النالث الجزء النالث               |  |  |  |  |  |
| الجرم الثامن عشر ١٠٠٠ ١٠٠    | الجزء الرابع ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |  |  |  |  |  |
| الجزء التاسع عشر ١٨٨٠٠٠٠٠٠   | الجؤء الخامس                            |  |  |  |  |  |
| الجزء العشرون ١٩٩٠ ١٩٩       | الجزء السادس،                           |  |  |  |  |  |
| الجزء الحادى والعشرون ٢١٠٠٠٠ | الجزء السابع                            |  |  |  |  |  |
| الجزء الثاني والعشرون ۲۲۲    | الجزء النامن ١٠                         |  |  |  |  |  |
| الجزء الثالث والعشرون ۳۳۳    | الجزء التاسع ١                          |  |  |  |  |  |
| الجزء الرابع والعشرون ٢٠٠٠ ه | الجزء العاشر                            |  |  |  |  |  |
| الجزء الخامس والعشرون ه      | الجزء الحادي عشم ١٠١٠٠٠٠٠               |  |  |  |  |  |
| الجرء السادس والعشرون ٢٩٧    | الجزء الثاني عشر ١١٢٠٠٠٠٠               |  |  |  |  |  |
| الجرء السابع والعشرون ٢٠٩    | الجزء الثالث عشر ١٣٣                    |  |  |  |  |  |
| الجزء الثامن والعشرون ۲۹۲    | الجزء الرابع عشر ١٣٣٠ ١٣٣٠              |  |  |  |  |  |
| الجزء التاسع والعشرون ٣٠٥    | الجزء الخامس عشر ٠٠٠٠٠ الجزء            |  |  |  |  |  |
| الجزء الثلثون<br>سوم         |                                         |  |  |  |  |  |
|                              |                                         |  |  |  |  |  |

## فهرسة السور

| بفظ              | ک | ø |  |   |  |   |   | سور     | بآء ال | ا اس | صحيفة |        |      |         |       |        |   |
|------------------|---|---|--|---|--|---|---|---------|--------|------|-------|--------|------|---------|-------|--------|---|
| t <sup>L</sup> A |   |   |  |   |  |   |   | النسآء. | سورة   | P    | لكتاب | اتم ال | وقيل | الكتاب  | باتعة | سورة ف | 1 |
| ٥μ               |   |   |  |   |  |   | • | البآئدة | سورة   | ě    |       |        | اخر  | ا اسبآء | وله   |        |   |
| 410              |   |   |  | • |  | • |   | الانعام | سورة   | 4    |       |        |      | قرة     | الب   | سورة   | ۲ |
|                  |   |   |  |   |  |   |   | الاعراف |        |      |       |        |      |         |       |        |   |

| m                                                  |            |      |      |                       | . 1      |     |
|----------------------------------------------------|------------|------|------|-----------------------|----------|-----|
| أء السور                                           |            |      |      |                       | آء السور |     |
| سورة سبا ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     |            |      |      | نفال                  |          |     |
| سورة الملآئكة وقيل الفاطر. ٢٢٩                     |            |      |      | وبة وقيل              |          | 1   |
| سورة يس ٢٣٢٠٠٠                                     |            |      |      | مآء اخر .             |          |     |
| سورة الصافات ٠٠٠ ١٣٥                               |            | 1-10 |      | نس ۱۰۰۰               |          |     |
| سورة ص ۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     |            | HP   | <br> | ره ٠٠٠٠               | سورة هر  | tt  |
| سورة الزمر ٢٣٣٠٠٠٠                                 | P4         | 111  | <br> | سف ۔ ۔                | سورة يو  | 11  |
| سورة المؤمن وقيل الغائم ٢٠١٨                       | pt.        | 124  | <br> | عد ،                  | سورة الر | Iμ  |
| سورة فصلت وقبل المجدة. ٢٥٣٠                        | <b>#</b> 1 | I#+  | <br> | رهيم ٠٠٠              | سورة ابم | †e  |
| سورة الشورى وقيل حم عسق ٢٥٩                        | er .       | 144  | <br> | ئىم                   | سورة الج | la  |
| سورة الزخرف ۲۹۰۰۰۰۰۰۰                              | rette      | 1141 | <br> | نعمل                  | سورة ال  | 19  |
| سورة الدُخان ٢٩٣٠٠٠٠٠٠                             |            |      |      | سرى وقيل              |          |     |
| سورة الجاثية ه                                     |            |      |      | كهفُ                  |          |     |
| سورة الاحقاق ٢٩٧                                   | <b>69</b>  | tov  | <br> | يم                    | سورة مر  | 14  |
| سورة محمد وتيل القتال ٢٧٠                          |            |      |      | a                     |          |     |
| سورة الفتح ٢١٣                                     |            |      |      | دنبيآء                |          |     |
| سورة الجرات ٢٧٥                                    |            |      |      |                       |          |     |
| سورة ي                                             |            |      |      | ،<br>مۇمنىس           |          |     |
| سررة الذاريات ٢٧٩ ٢٧٩                              | 01         |      |      | نور                   | , ,      |     |
| سورة الطور ٢٨٠ ٢٨٠                                 |            |      |      | فرقان                 |          |     |
| سورة النجم ٢٦٢                                     |            |      |      | شعرآء                 |          |     |
| سورة القمر ٢٨٠                                     |            |      |      | نبل                   |          |     |
| سورة الرحمن ٢٨٠٠٠٠٠٠٠                              |            |      |      | قصص                   | -        |     |
| سورة الواقعة                                       |            |      |      | منكبوت .              |          |     |
| سورة الحديد ٢٨٩                                    |            |      |      | ינפין ייי             |          |     |
| سورة العبادلة ۴۹۲                                  |            |      |      | اروم<br>مان ۲۰۰       |          |     |
| سورة الحشر ۴۹۴                                     |            |      |      | المجادة وقب           |          |     |
| سورة البتحنة                                       |            |      |      | ،جانه وبيا<br>مضاجع . |          |     |
| سورة الصف ۲۹۸،۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |            |      |      |                       |          | سرس |
| سوره الصف                                          | 1          | 17   | <br> | لاحزاب .              | سوره .   | . 1 |

| محيفة         | ور              | اسبآء الد     | صحيفة                  | 25-                 | آء الس | لسه |
|---------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|--------|-----|
| PP4           | الغاشية         | ٨٨ سورة       | 144                    | الجبعة              | سورة   | qp  |
|               | الغجر           |               | ۳                      | المنانقين           | سورة   | 414 |
| <b>1</b> 24   | البلد           | 4٠ سورة       |                        | التغابي             |        |     |
| PPA           | الشبس           | ا4 سورة       | ۳ <b>-</b> ۲           | الطلاق              | سورة   | 40  |
|               | الليل           |               | ۳.۳                    | التعريم             | سورة   | 44  |
| ٠٠            | الغصى           | ۳۴ سورة<br>ا  | ä                      | الملك وقيل الواقي   | سورة   | ٩v  |
| ل الشرح ۳۳۰   | الم نشرج وقبا   | ٩٢ سورة       | ۳۰۵                    | والمتجبة أسسسا      |        |     |
| بتون ۳۳۰      | التبس وقبل الر  | ه4 سورة       |                        | القلم وقيل النون .  |        |     |
| PP1           | العلق           | 44 سورة       | 1 <sup>11</sup> *A · · | الحاقة              | سورة   | 44  |
| PP            | القدر           | 4۷ سورة       | آئل ۳۰۹                | المعارج وقيل سأل سأ | سورة   | ٧٠  |
| یکن ۲۳۲۰۰     | البينة وقيل لم  | ۹۸ سورة       | ۳I۰                    | نرح                 | سورة   | vf  |
| زلزال . ، ۳۳۳ | الزلزلة وقيل ال | 41 سورة       |                        | الجن                |        |     |
| mmm           | العَادَيات .    | ۱۰۰ سورة<br>ا |                        | البرّقل ٠٠٠٠٠٠      |        |     |
| արտա          | القارعة         | ا10 سورة      |                        | المدَّثّر،،،،،،،    |        |     |
| mm            | التكأثر         | ۱۰۲ سورة      | Mio · ·                | القيامة             | سورة   | Va  |
| <b>m</b> me   | العصر           | ۱۰۳ سورة      | 1919 .                 | الانسان وقيل الده   | سورة   | v4  |
| mme           | الهمزة          | ۱۰۴ سورة      |                        | المرسلات            |        |     |
| PPF           | الغيل           | ه۱۰ سورة      |                        | النبأ               |        |     |
| ٠٠٠           | فريش            | ۱۰۹ سورة      | PP                     | النازعات            | سورة   | v4  |
| الدين . ١٣٥٠  | الماعون وقبل ا  | ۱۰۷ سورة      | PPI                    | عبس                 | سورة   | A+  |
| ٠٠٠           | الكوثم          | ١٠٨ سورة      |                        | التكوير وقمل كورت   |        |     |
| mmd           | الكافريني       | 109 سورة      |                        | الانفطار            |        |     |
| تح ٠٠٠ ٣٣٩    | النصر وقيل الف  | ۱۱۰ سورة      |                        | المطقفين وقيل التطف |        |     |
| لهب . ۳۳۹     | تبت وتيل ابي    | ااا سورة      | rre                    | الانشقاق            | سورة   | Ate |
| التوحيد ٣٣٧   | الاخلاص وقيل    | ۱۱۲ سورة      |                        | البروج              |        |     |
| ۳۳v           | الفلق           | ۱۱۳ سورة      |                        | الطارق              |        |     |
| PPv · · · ·   | الناس           | ا ۱۱۴ سورة    | 1779                   | الاعلى وتيل سبح .   | سورة   | AV  |

#### PRAEFATIO

#### EDITIONIS TERTIAE

\_\_\_\_\_

Quae nunc prodiit novissima editio Corani, ea quidem non ita renovata est, ut ab editionibus prioribus longissime recedat, id quod ex re ipsa minime propositum fuit, sed hie id tantum voluimus, ut quae utique corrigenda, emendanda et mutanda essent, emendarentur et mutanda essent, emendarentur et mutanda essent,

Cui consilio ut satisfacerem, attento animo libium examinavi, menda typographica diligentissime correxi, literas et signa prelo mutilata restuuravi, nec omisi hic ilhe orthographiam potissimum nonnullorum verborum et lectiones mutare. Scripsi igntur ubique عَلْمُ pro عَلَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَ

Ita hane editionem summa profecto cura revisam et recognitam, quam etiam bibliopola meritissimus quum diligentissime tum in charta sumtuosiore imprimendam curavit, lectoribus maxime commendatam volo.

Scripsi Dresdae Calendis Majis MDCCCLVHL

GUSTAVUS FLUEGEL Saxo.

nomine orationem in solemnibus typographine saccularibus quartis babendam indixit, pag. 27. commode adnotavit: "Typi huins operis (Corani arabici Fluegelii cura editi), officinae Tauchnitianae proprii, Francogallorum et Britannorum typos Anabicos antecellunt \*); attamen signa quaedam minuta \*\*) neglecta lidei Muhammedanorum orthodoxae artem typographicam "Giaurit" suspectam reddidesse dicuntur, "

Pancissima antem sunt, quae praeter meudas quasdam leviores in secunda editione mutanda putavi. Ubique enim Elif otiosum delevi, quod orthographia, quae nunc m Oriente obtinetur, semper in futuro verborum tertiae Waw admittu ita ut quod exempli gratia in prima editione seriptum est \$\frac{1}{2}\frac{2}{2}\text{2}\text{2}\text{1}\text{ nunc scriptum sit}\$ in ut quod exempli gratia in prima editione seriptum est \$\frac{1}{2}\frac{2}{2}\text{2}\text{2}\text{, nunc scriptum sit}\$ in studio enisus sim, ut forma illa hoc tempore saepissime usurpata hoc vel illo loco mutata non sit. Quod si evenit, lectores benevolos ut excusent rogatos volo Porro literae vocales et puncta diacritica, rarius ipsae literae, multo usu locis non paucis mutilata vel omnino fracta et deleta in prioribus editionibus magna cura, ut reficerentur et pravis meliora substituerentur, effeci. Itaque hace editio non minore quam prior diligentia elaborata et excusa est, neque tamen vel sic aequi harum rerum existimatores, ut omnia signa, puncta et lineae omnibus mendis careant, postulare ammuni inducent; quod quium in nullo libro effici queat, tanto minus in scriptis arabieri isque vocalibus instructis sperari potest.

Praeter hace quae dixi mini mutavi; ac vehementer lactatus sum, quod, quum nuper iterum Parisiis et Genevae commorarer, viri docti, qui in scholis suis nostra editione utuntur, rogati a me, ut quae sib mutanda viderentur mecun communicarent, ad unum omnes professi sunt, textum ita esse comparatum, ut graviore mutatione egeat nulla. Quo magis autem operam in Corano collocatam probatam videmus et acceptam a viris doctis, co magis semper studebimus, ut mbil, quod ad emendandum textum et ad editionem melius administrandam aliquid conferre possit, negligatur.

Quodsi contigerit, ut quae ium produt eduto, cadem qua prior excipiatur benevolentia, factabimur propterea maxime, quod documento hoc crit, literarum arabicarum studium nova incrementa et cepisse et capturum esse

Scripsi Misenae die XXV Iunii

<sup>\*)</sup> Ranbus qui ais speciole le ktones unitire a ad portam ommanicam est, si amunum e ridutoma et finamantilla. Concatiente llammero Purpaciali, qui interarma Constantonello de lore se schiendarum acummi a se mescepi ata, verba. Hasur confirmaci in criterio e confirmaci in criterio e que fonica ka autra (dettare), dont on esta servi junguivi e no Europe.

<sup>\*\*)</sup> Hulus genera sunt numeri ad plagulas designandas et intro versuum positi et quae sunt airi. Attainen cum 10 annuo 1984, viroum dectoum l'uropa suum faitum commodo servire, muns ille signa etfans in hae nova editione compilor poglicia mie neces page illis nos facio, carces poternaus.

#### PRAEFATIO

#### EDITIONIS SECUNDAE.

Non sperabam, fore ut Coranum post tam breve tempus novis curis elaboratum edere mihi contingeret. Editio enim quum esset stercotypa, ideoque primis exemplaribus divenditis sine ulla difficultate denno prelo subiici posset, id quod factum identidem est, tanta exemplacium copia virorum harum literarum peritorum desideriis satisfacere posse videbatur. Nihilominus bibliopola meritissimus et honestissimus Carolus Christianus Tauchnitius faciendum putavit, ut quae iam emitterentur exemplaria, ea recognita ac revisa et novis ornamentis aucta prodirent; ut nunc quidem Turcam illum Constantinopolitanum, cui de typis ad imprimendum Coranym a Tauchnitio patre fusis consulturus plagulam speciminis loco miseram, non recte vaticinatum esse appareat, quum sub finem responsi, quod die tertio mensis Martii حاصل کلام بو نه طبع ایدن ذوات بو سودادن : 1834. accepi, haec diceret فارغ اولسه بدئندن فارغ اولبسى اولادر طبع مستقيم بو مثللو طبع i. e. "Summa orationis: Qui Coranum typis describunt, hanc phantasiam aliquando abiecturi, si statim ab initio deponerent, melius esset. Natura enim sana ejusmodi aegrotam naturam non recipit, mi amice," Videlicet Turcae doctrinae orthodoxae addicti Coranos typis exscriptos variis de caussis nullo pacto admittuat, quum et superstitio id prohibeat et optimi cuiusque Muhammedani sit, Coranum semel in vita describere, et librarii, qui describendi negotio ad vitam sustentandam occupantur, omni ratione Coranos typis excusos relicere studeant. Nunquam vero Tauchnitii in animo habebant, Coranum nostrum in Orientem introducere ita, ut aut in scholis legeretur, aut omnino Muhammedani eo uterentur. Atque etiam, qui nunc illustri officinae pracest Car. Chr. Tauchnitius filius, ipre plane alienus est ab eo convilio, neque quidquam hac nova editione spectavit, quam ut viri docti librum haberent studiis suis aptum et convenientem, qua de caussa nunc splendidior etiam et elegantiore specie ac forma ornatus prodiit. Ex his facile concludas, quomodo intelligenda sint, quae vir doctissimus et clarissimus Fr. Chr. Aug. Hasse in programmate, quo rectoris Academiae Lipsiensis

ratione et regula in Corani editionibus legebantur. De hac laboris parte graviori, in qua multum taedii mihi devorandum fuit, et de soloecismis et scriptionibus obsoletis, sod ob antiquitatis honorem adhue propugatis suo loco, quod ex re erit, dicetur.

Versus Suratarum denique ab Arabibus ipsis miracula appellati, ita digesti sunt, ut fere semper distributionem ab Hinckelmanno observatam sequerer caussa duplici adductus. Primum enim a viris doctis tantum non omnibus editio Hinckelmanniana laudatur, versusquo laudati nlio ordine instituto vix ac ne vix quidem in hac editione reperiri potuissent, unde magna quaerentibus molestia oborta e-set. In nonnullis tamen capitibus a distributione illius viri ob numeros vel omissos vel perperam impressos vitiosa recessi. Deinde miraculorum illorum, ut dicuntur, dispositio nunquam ad certam regulam revocari poterit, cun nec singuli Corani codices iique optimi in numero eorum indicando sibi constent, nec indicatus numerus signis inter singula positis ubique respondeat (cuius rei ipse Coranus Petropoli editus testis est valde conspicuus); denique interpretes rem non expediendam eamque in medio relinquendam esse bene sontientes, hanc dispositionem alto silentio praetermiscrunt.

Atque hace sunt, benevole Lector, de quibus Te hic in limine operis monitum volebam. Quodisi hanc Corani editionem haud plane inutilem inveneris, hoc Tauchnitio nostro tribuendum esse censeas, qui nec suntibus pepercit nec operae. Multa fortusse occurrent Tibi neque probata neque unquam probanda, hoc tamen commune omnium librorum vitium nullumque hominem ab erroribus immunem esse ipse seis. Me summam diligentiam in textu et constituendo et emendando posuisse, persuasum habeo, neque ullam aliam laudem ex hoc opere mihi comparare volui, quam ut studiis arabicis consuleretur et Corani legendi studiosis via aperiretur expeditior. Vale mihique fave. Dabam Misenac Calendis Augustis MDCCCXXXIV.

خطيب المفسرين ومن المعلوم انّ تفسير احد سواه بعد الكشاف والقاضى لم يبلغ الى ما بلغ من رتبة الاعتبار والاشتهار والحق الله حقيق به مع ما فيه من البناق لدعوى التنزيه ولا شكّ انّه مبّا رواه طالع Directio sanae mentis ad, سعدة كما قال الشهاب المصرى في خبايا الزوايا praestantias libri nobilis, commentarius in Coranum secundum disciplinam Imami Abu Hanifa Nomin, auctore Sheikh-elislâm et generis humani Musti Molla Abu'sso'úd Ben Mohammed Imidi, mortuo anno 982 (inc. 23, Apr. 1574). Cum hie commentarium usque ad Suratam Sid primis lineis descripsisset et iam multum temporis in eo consumsisset, illam partem mense Shaban anni 972 (inc. 9, Aug. 1564) in charta pura consignavit, camque cum genero suo Ibn-clina bil Sultano Solemán Khán misit, Hie usque ad portam illi obviam ivit eiusque stipendium et vestes honorarias duplicavit. -- Tum Imade post annum totum opus nitide exscripsit. divulgabatur et exemplaria per tractus dispergebantur, et principes virorum eruditorum librum honorifice receptum probabant propter eximiam eius compositionem et elegantem orationem, its ut auctor Khatib et-mofassirin (orator inter interpretes) appellaretur. Constat etiam commentarium nullius viri docti praeter cum post Keshsháf (cuius auctor Zamakhsheri est) et Ameir et-tenzil a Cadhi Beidháirí compositum ad illum gradum auctoritatis et celebritatis pervenisse, cique hacc aestimatio summo iure debetur, licet multa ei insint, quae prohibeant, quo minus auctor immunitatem ab omni errore sibi arroget. Neque dubium est, quin tis, quae ab aliis auctoribus depromsit, interpres evaserit fortuna singulari ornatus, ut Shihab-ed-din Misre in Khabáná ez-zercáná dicit." —

Ex libro ipso satis apparet, illum maximam partem e commentariis Beidhawiano et Zamakhsheriano conflatum esse. Continet autem fere omnem loctionis varietatem, iudicio saepissime de ea interposito. Itaque hune inprimis ducem mihi eligendum esse putavi. Summa autem corum, quae ex hoc libro ad textum constituendum depromebantur, in Prolegomenis deponetur et lectiones graviores ad artem criticas in Corano exercendam a lectoribus clarissimis admissae adiicientur, unde variae recensiones cognosci et examinari poterunt. Horum et aliorum criticae subsidiorum a Cl. Ebert plenissimam mihi factam esse potestatem lubens gratusque profiteor.

De ratione qua orthographiam administrandam esse putavi in hac nova textus recensione, hoc unum monere sufficiat. Quae Corani lectores et grammatici pracepta tradunt de ca re mirum in modum perplexa, contorta et sacpissime sibi adversantia parumque inter se constantia, non admisi, soloecismos evitavi, quae corrupta ex scripturae genere Cufico ad hunc usque diem in plurimis codicibus superstitione quadam religiosa conservata erant, repudiavi et omnino omnia improbavi, quae sine

nanda et conficienda. Textus impressi fere omnes consulebantur, nec qui Calcuttae in vulgus oditus est index coranicus, نجوم الهرقان inscriptus, auctor erat in nullo pretio habendus. Conscriptus certe est ad textum in India, Persia et Arabia receutum, ideoque certis fundamentis nixus auctoritate confirmatur haud repudianda. Ad hace praesidia alia accedebant adminicula manu exarata. Asservantur in Bibliotheca Dresdensi Corani exempla splendidissima et elegantissima, quae textum continent correctum et usui accommodati-simum. Perantimum quoque exstat ibi exemplar, sed, quod valde dolendum, dimidiam tantum Corani partem complectens, ut Fleischerus mens in Catalogo Manuscriptorum Orientalium Bibliothecae Dresdensis pluribus erudite monet, qui de reliquis quoque Corani codicibus conferendus est. Majoris etiam utilitatis erant commentarii coranici in eadem bibliotheca depositi. De Beidhawiano einsone pretio nibil dicendum esse videtur. Viri docti omni tempore cum inter optimos posuerunt, et plures adeo cum omnibus ceteris palmam pragripuisse recte ac jure contenderunt, et ad specimina a de Sacy. Henzi aliisque edita, ex quibus reliqua iudicanda essent, provocarunt. Quam rem ita se habere, editio integra probabit iam diu a Fleischero carissimo ad codicum Parisinorum, Lipsiensium et Dresdanorum fidem tractata, quae pro ingenio eius subtili et eruditione summa ita comparata erit, ut Beidhiwi ipse vindicem disertiorem et acriorem sibi eligere non potuisset. Commentarius Zamakhsherii autem ordine et auctoritate haud dubie a Beidhawiano secundus inter codices Dresdenses non reperiebatur, nec est quod multum desideremus, eum ibi non reperiri. Habemus enim testem eius locapletissimum luidi, cuius opus pereleganter conscriptum et nitidissime descriptum in the souris pretiosissimis illius bibliothecae optimo iure numeratur. Titulus ei prnescribitur: ارشاد العقل السلام الي مزايا الكتاب الكريم, Directio sanae mentis ad praestantias libri nobilis," et quae de hoc libro ipsi Muhammedani statunut, in Haji Khalfae Lexico Bibliographico (editionis meac, quae impensis Britannorum Lipsiae typis excuditur brevi tempore proditura, Tom. I. Pag. 249 sq.) ita ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن .leguntar على مذهب النعبان لشيم الاسلام ومفتى الانام البولى ابي السعود بن محمد العمادي المتوفي سنة ٩٨٢ ولمّا بلغ تسويده ألى سورة ص وطال العهد بيّضة في شعبان سنة ٩٧٢ وارسله الى السلطان سليبان خان مع ابن المعلول فاستقبل الى الباب وزاد في وظيفته وتشريفاته اضعافا . . ثم بيّضه الى تمامه بعد سنة . . . ناشتهر صيته وانتشر ناتخه في الاقطار ووقع التلقّي بالقبول من المحول والكبار لحسن سبكة ولطف تعبيرة فصار يقال له

assidua et incredibili, quorum Tibi hie specimen proponimus. In quibus non modo id laudandum est, quod quae dicuntur ligaturue accuratissime et elegantissime formatae sunt, sed ratio etiam, qua voces typis exscriptae sunt, annexiones singularum literarum, flexurue et positio vocalium ceterorunque signorum anagnosticorum artificiosa et operosa lectorem propria sua virtute ad contemplationem excitant. Titulus quoque literarum ductus exhibet vere orientales, quos Anton de Hammer, Academiae orientalis Viennensis alumnus optimae spei mihique perquam gratus, ut e metallo exsenliperentur, intercedente losepho de Hammer scribendo praeixit suaeque industriae hie monumentum exstare voluit.

De textu recepto ciusque indole hic perpanca tantum erunt praemonenda. Prolegomena enim separatim edenda a Tauchnitio imprimentur, in quibus ratio mihi reddenda erit variarum lectionum recensionumque coranicarum et historica praemittenda introductio, quae studiosis harum rerum viam quasi ad Coranum legendum et dijudicandum muniat. Ut ad pauca redeam, id me egisse Te monitum volo, Lector benevole, ut textum darem per lectores Corani peritissimos emendatum, ab interpretibus indigenis probatum et ita in usum vulgarem, potissimum apud Turcas et Arabes Hanchtas introductum. Inde iam patet, textum et Himkelmannianum et Maraccianum in plurimis locis relinquendum novamque viam ingrediendam fuisse. Vulzo quidem textus a Maraccio datus Hinckelmanniano pracfertur, me tamen minime illum ex idoneis, ut mihi videtur, caussis praeferendum duxisse libere profiteor. Maraccius fere nunquam in lectionibus receptis sibi constitit, permulta omisit, sexcenties verba perperam expressit et omnino ita versatus est, ut versioni eius latinae explicationibusque adiectis maius protium statuendum mihi videntur. quam verbis textus arabicis, id quod in Prolegomenis excupplis propositis latius probare studebo. Nec vero editio Hinckelmanni ca est, quae omnibus vitiis typographicis et criticis careat. Titubuvit et ipse in via valde lubrica. Multa eius operi insunt vel maxime improbanda, quibus adstipulari nequeo. At non eadem incuria et inconstantia laborat, quae Maraceio vitio dari potest, et recensionem sequitur haud omnino contemnendam. Restat Petropolitana editio Catharinae iussu et sumtibus in usum Muhammedanorum Russiae imperio adiectorum impressa, quae sine dubio proxime accedit ad textum hodie in Oriente receptum et ab interpretibus criticis iisque gravissimis defensum; plura tamen continet magis consuetudine quam rationibus certis nixa, quae in ipsis libris manu scriptis obvia viris doctis vix probari et ab omni negligentine nota vindicari possint. Ceterum an exemplum ab Obeidallah Mohammed Rachimu Junusuf, Consule Casani Tataro, magnis sumtibus, ut ferunt. praeparatum et dudum prela exercens iam in publicum prodicrit, nec per literas hoc consilio Petropolin scriptas nec per hospites ex illis terris huc peregrinantes explorare potui. Quodsi haec ita se habent, iure quaeri potest, quae adiumenta doctrinae et instrumenta critica mihi ad manum fuerint in hac nova Corani editione ador-

#### LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

#### GUSTAVUS FLUEGEL.

Corani quae in usum publicum venerunt duas tantum editiones habemus, Hinckelmannianam et Maraccianam. Quae Petropoli et Casani typis exscriptae, neque tamen unquam publici iuris factae sunt, nonnisi in paucorum virorum doctorum manibus versantur et ne in omnibus quidem bibliothecis regiis asservantur. Hae pariter atque illae quae in Asia ipsa prodierunt, ut editio interlinearis in India impressa quacque Shirazi a lithographo describebatur et novissima illa Casani prelo subjects aves rarissinae sunt in his terris, quas evolasse quidem fando accepimus. sed quas oculis usurpasse vix ulli nostratium contigit. Itaque lustra viginti sex et plura praeterierunt, antequam nova editio praepararetur, ad quam viri docti aditum sibi patefacerent. Tandem animum ad novam Corani editionem moliendam applicuit Carolus Tauchnitius bibliopola et typographus Lipsiensis. Scimus eum in alphabetis occidentalibus fingendis non acquievisse; iam dudum in orientalibus quoque parandis operam posuit indefessam. Hinc factum est, ut literis idiomatis hebraici et syriaci ad summam elegantism adductis arabicas quoque formas denuo effingere induceret in animum. Quam rem autequam aggrederetur. Boettigerus ille Dresdensis, fautor meus praesentissimus tutorque carissimus, de nova Corani editione conficienda Tauchnitium amicissimum suum sollicitaverat et cui textum curandum traderet. dubitanti me commendaverat. Tauchnitius non recusavit, vidit tamen opus esse multi laboris. Circumspecte agendum, praesidia rei bene gerendae undecunque colligenda, viros, si qui essent, qui consilio et re opem ferre possent, adeundos esse intellexit. Unus tamen mihi instar omnium fuit. Precibus enixis Iosephum de Hammer, qui mihi nunquam defuit, oravi et obtestatus sum, ut adiumenta typographica mitteret, quae haberet vel procurare posset. Atque is, qua est humanitate et quo in studiis linguarum Orientalium constabiliendis, promovendis amplificandisque amore ardentissimo, plura praestitit, quam pollicitus erat. Misit quae in promtu erant Viennae vel ipsi vel Academiae orientali scripturae arabicae specimina elegantissima et formosissima Constantinopoli elaborata. His et aliis in usum vocatis singulisque literis tractatis et retractatis typi tandem fundebantur cura Tauchnitii



## CORANI TEXTUS ARABICUS

AD FIDEM LIBRORUM

MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM

ET AD

PRAECIPUORUM INTERPRETUM LECTIONES

ET AUCTORITATEM

RECENSUIT

INDICESQUE TRIGINTA SECTIONUM

RT SURATARUM

ADDIDIT

#### GUSTAVUS FLUEGEL

ORD. BEG. SAX. ALB. EQUES THROLOG. LIGERTIATUS PHILOS, DOUTOR ET ARTT. LIBR.
MAGISTER AFRANCI QUONDAM PROPESSOR ACADEMIARUM TURINERSIS VIRDOROMENSIS EXPETROPOLITANAE SOCIUS EPIST. BIBLIOTHECAE CABBAR. PETROPOLITANAE SOCIUS
HOROMARIUS SOCIETATIS ABIATIT'S PARISIENSIS SOCIUS EXTR. SOCIETATIS ASIATICAE
LONDINNESSES EX DOSFORIESSIS SOCIUS EPIST. SOCIETATIS GERMAN, ORIENTALIS EX
BOCIETATIS ANTIQUIT. PATRIAN. SOCIUS ORDIN. SOCIETATIS SORABICAE LIPS.
SOCIUS NOTARIUS.

EDITIO STEREOTYPA C. TAUCHNITZII

TERTIUM EMENDATA.

NOVA IMPRESSIO.

LIPSIAE
SUMTIBUS ERNESTI BREDT<u>II</u>
MOCCLXIX.